Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فكر وادب وعلم

فلقم ابراعيم للكلي

1721 B \_ - 0 267 4.







# فكر وأدب وعلم

في

الألفية الثالثة

## هاشم إبراهيم فلالي

۱۲۲۱ه / ۲۰۰۰م



فكر وأدب وعلم

فی

الألفية الثالثة

هاشمر إبراهيم فلالي

۱٤۲۱ه / ۲۰۰۰م



الابتعاد عن المخاطر والحذر في المعاملات

قد يمديث بسفة غير ممددة وبشكل تلقائي يبدو وكانه منطط، والخي قد يكون مناك دور كبير لعده التأني والمدر والمدر مان ما قد يته اتفاطه من تلك القرارات التي قد تتفط في أمر من الأمور، والتي تؤثر بصفة مباشر على مهرى الأمداث، ويكون لما نتائدها

التي قد لا يمكن تدار كما، مما قد إعتراه الوضع من حدوث لبعضاً من تلك المناطر التي توثر بشكل سلبي على مجرى الأبداث، والتي يجب الإبتعاد من ما قد يكون له تأثير اته السلبية على ما يتم القيام به من تنفيذ الأعمال والممام المطلوب القيام به وفقاً لجدول ومنسج مددد ومعروف. أنما الوسائل التي قدد يتم الاستعانة بما فني القيام بتنفيط ما لابد من القيام به فني سخا الصدد الذي ندن حياله. أنما الإجراءات التب قد تتخذ ومن شانها بأن تحديثه من تلك التأثير التم الخطيرة على مجرى الأحداث، ونجد بأنه لابد من القياء بما ينبغى له بأن يتم وفقاً لأسس معدده، والابتعاد عن ما قد يناف المنهج، والقيام بالوجبات التي لابد من أن تتم في هـ خا الصدد، والالتزاء بكل تلك التدابير التي من شانما بأن تعمل على الاحتياط من المخاطر، والبعد عن مسا سوف يكون له انفعالاته السلبية، والعمل على توفير كل ما يجب له بأن يكون، وما قد نجده من دعوب ات قد تسير وفقاص للكثير من تلك العناصر المتحاطة. أنه قد يحدث من انتزاع للكثير من تلك المميزات والعقوق والعناصر الإيهاوية، والعمل على أخعاهم الدعم الذي يتم هني سذا الإطار المصدد. إذا قد يمدث من تلك التصرفات العشوائية والقياء وتنفيذ بعضا من تلك القرارات التعسفية، والتي قد لا تخدء المطعة العامة، والمسا قد نجد بأنما قد أصبحت قر ارات تتبخذ من أجل الإبتعاد عن رعضا من تلك الصعوبات المحتملة، والتهي قد لا يكون هناك من تلك الكواحر والقياحات المؤهلة العمل على احتواء المواقسف المحتلفة والأسلوب وبالشكل المناسب، وإنما قد يكون هناك تلك الخيارات الضبيلة بدا بديث يكون هناك من حدوث بعضا من عدم الإرتياج في القياء بمنتلف تلك المعاء المطاوبة، والتي سوف ينعكس أثرها الجانبي ومساوي ما قد يتم في مطا الخصوص، بدون تواجد لمثل تلك الجمات المحتصة التي يمكن لما بأن تعلم علي أزالية كيل تلك المساعب والمغاطر التي قد تنجع ما قد تم الانحماج والانغماس فيه، وسخا بدون شك له أثره الضار على المسحى القسير والبعيد. أنه قد تكل تلك القوى التي تسيطر على مجرى الأمور والأحداث، وعده التفاهم لمك ا قد يبدر من تلك الأجتياجات المحتلفة والمتنوعة، وإنما من تحقيق لبعضا من تلك المصالع والسير وفقا لأنظمة قد يكون السما م المساوي الكثير، ولكنه لا يمكن العمل على تفاحي تلك الأخرار، والأبتعاد عن ما قد يؤثر سلبا على القياء بما سو مطلوب، وتعقيق للكثير من تلك الأحتياجات والمتطابات المتوقعة. أنما قد تكون أشباء طبيعة وعادية، ولكنه قد يكون مناك عدء تحارك للمواقف المختلفة التي قد يحدث من جراء تلك الأنطمة التي تم الاستعانة بما في القياء بتنفيذ وتسير الأوضاع في هذا الصدد، وأنه قد يكون هناك طلك البعد الأخر الذي يكون له تأثيره المنتلف على ما يجب له بأن يتبخط من قراراتم يكون لما فعاليتما في تحقيق للكثير من تلك الأسداف الموخوعة، وما يتعلق بما من مماء فني مذا الدد الذي ندن دياله. أنما إذا الكثير لكل تلك المغاميم والمعايير التي يتم الأخط بها فني تبدي نمط الدياة الذي سوف يكون له أسميته فني سنا النصوص، وأن يته تباحل كل تألب الأراء والأفكار التي قد يكون لما أثرها الفعال في القيام بما يتيع بأن يكون هناك رؤية واحدة المعالم على مسا يتسم إنتهاجه والبعث اكل تلك التصرفات التي تعدث وتنشأ من خلال مؤلاء الأشناس خوى المصارات المميزة في القياء بأعمال خات طبيعة معتلفة عن ما قد ينتصبه باقى الأطراف، وتنفيذ ما قد ته التخطيط له بنباح يؤدى إلى



الحمال باقى المراحل المتبقية بما يؤهى إلى توافر لحل تلك العناسر المطلوبة، وإنجاز الكثير من تلك المتطلب التم والإحتياجات الخرورية. أنه قد يعدث من تلك الأحداث التي قد تؤثر بما يؤدي إلى عرقلة المواقف المعتلفة وأن يكون مناك تلك العناصر التي تؤثر سلباً على مجمل الأحداث، والإتجاة إلى طريق مختلف، وبما يجعل مناك تلك القيوط المفروضة على انتماج للطريق السوى، وبما قد ينشأ من تلك العقبات التي قط تختلق من قبل البعض والأوتعاد عنها، وما يبعل هناك من تلك التعقيدات والصعوبات التي تظمر ولم تكن متواجدة، وأو أنها ته التخلص منها، ولكن يتم العودة إليها، وهذا كله بدون أدنى شك بعديثم من تلك المعاطر التي قد يضر وتعديث من النسائر الغادمة التي يجب تجنبها. أنها تلك التحرفات التي قد لا يتم فيها الإجتماع وتأدية لك تلك الواجبات، والقياء بالإجراءات وما يجب له بأن يتم من متطلبات متعلقة بما يجب له بأن يكون في سطا السدد. إن الأعداث قد يتسير فني إتباء معاكس، ونبد بأنه قد أحبع الوضع من الصعوبة بمكان، ونبد بأن مناك الكثير من تلك الأشياء التي تنجه، ولا يتم الإرتيام الما، وتؤهي إلى تعطيل إتمام ما يجيم له بأن يكون، وأن يتم بعيداً عن تعمل تلك التكاليف الباسطة، والتي قد يكون لما أثرها على مجرى الأحداث التي تديط بنا، ونتفاعل معما، ونهد بأن ما قد ته أعمال وإبدا خلافر اراتم، قد أصبح مغايراً ومعتلفاً عما قد سبق التنبؤ به، والتنطيط لــه وتوقعه، وأن الوضع أصبع من الصعوبة بمكان، ونجد بأن هناك الكثير من تلك الأشياء التي لابد من التعريف عليما، والعمل على تحديدها بالأسلوب الأمثل، ووضع لكل تلك الأسس التي يجب الإلتزاء بها، وأن يكون هناك من تلك التحابير التي تراعي ما يجب أن يتم تعقيقه، والسير وفقاً لما تقضيه المصلحة العامة، والتي من شانما بان يكون لما الأولوية في التنفيذ، مع الدعم المطلوب. كل تلك من العوامل المؤثرة، وما ينبغي له بان يتم وفقاً للكثير من تلك المحددات التي يجب علينا أن نراعيما، والتزاء الميطة والعذر، والإبتعاد عن ما قد يكون له من تلك العواقب الوخيمة، والتي قد تعدث بحورة غير متوقعة، وأنه لا يمكن تبنيما أو الإبتعاد عنما. كل تلك من الأشياء التي يجبم أن نعمل على الإستعداد لما، وإتناذ ما يناسب تلك المواقون الصعبة، التي سوف تمر على ما يته القياء به من أحاء لمعتلف تلك المماء والأعمال، ونعتاج إلى أن نسيطر على الوضع بما يؤدي إلى تجنب أيا عن تلك الأخرار أو الأخطار التبي قد تبديث وتنشأ، تبديم أية خرض من الطروض. إنه قد يبديث من تلك المواقف التبي قد يظن البعض بأنما قد تعود بالنفع والفائدة على ما يتم القياء به من وجمة نظر تعتلف عما قد سبق، وأنه قد يكون هناك توقع لنتائع قد تكون لما أمميتما في التعامل مع تلك الأحداث بالشكل والأسلوب المناسب الذي قد نحتاج إلى أن نستغيد من كل ما قد ته إستيعابه من تلك المعطيات، وإنما قد تتبدل الأوضاع، ونهد بأنه قد حديث من تلك الإختلافات التي تؤدي إلى أن يكون مناك من تلك العوامل التي أثريت سلبياً على ما يراد له بأم يته فني سخا الأطار. أنه قد يعدث من تلك التأثيرات السلبية على ما يتم التعامل معه، ونجد بأنه لابد من إستندام للكثير من تلك الأساليب المستجدة، والتي قد يحعب التعامل معما، وإنما تلك التحرفات العشوانية والمنتلفة عما قد تم الاقتناع به، وإنما يعب أن يكون مناك طلك الوضع الذي يشابه فني تأثيره ومواقفه ما يتم من تلك الموانيم الأخرى التي لما حلالتما على ما يتم توافره من عناصر وعلاقات معتلفة. أنما تلك الأساليب التسيي يتسم أتباعها، ونبيد بأنه قد أصبع مناك الكثير من تلك الأعباء والقيود التي لا نستطيع لسما فسرارا، وإنما تسزداد يوماص بعد يوماً ثقلًا ومما جديداً. أنه لابد من التعامل مع مدمل تلك الأوضاع بما يناسب تلك القسر ارات التسي تتخذ، ويكون لما تأثيرها على ما يتم الخوض فيه. أنه صعوبة الغرار من تلك الأعباء التبي تثقل على كامل العلملين، بصغة فردية أو جماعية، ونجد بأنه له يعد مناك من تلك العلاقات التي من خلالما قد يكون مناك منرج عما قط أل إليه الوضع، من صعوبات تؤجى إلى المزيد من تحمور الأوضاع. أنه قد يفرض وضع ما، وعدم التغيير



لما قد يساعد على توفير الحثير من تلك العناصر الإيبابية التي يكون لما أهميتما في القياء بالحثير من تلك المهام التي لها تأثيرها على ما يراح له بأن يتم إنهازه وتحقيقه. إنها تلك المتغير التم التي قد تتم وتحدث ونجح بأن صناك من لا يراعي باقي الأطراف، وإنما قد يتم إتناط الكثير من تلك الإجراءات بشكل فيه من العديد من تلك العوامل التي قد تتداخل فيما البطش والإهمال وتجاوز للكثير تلك العقوق التي يجبم أن يتم مراعاتها فهي مهارسة الطلحيات والسلطات التي تتبعما وتتعلق بها، وما يعمل على تنفيذ لما ته وضعه من خطوات سوف تتذل من قبل الجمات المعتصة والأجمرة التابعة لما. إنما قد يكن مناك من يقوم بالكثير من تلك الأعمال بدون تعديد للأولوبات والإهتمامات بناءاً على الدراسات والأبعاث في هذا الصدد وهذا الشأن، بما يخمن عدم حدوث مــن تلك التأثير ابته السلبية، التي تحدث خرراً ما على أياً من تلك الجوانب الأخرى في نفس تلك المجالات والمواقع التنظيمية والبغر افية وما يشمل باقي العناصر التي تعمل على وضع حدود وقيود محددة، وتكون مؤثرة وملزمة ولما فعالبتما في هذا النصوص. أنه قد يكون هناك من تلك السياسات والإستراتيبيات التي ننذحع لـما وفقلًا للتنظيمات والأجعزة التي تسيطر على تلك المجتمعات ولما يددد تلك العلاقات والأعمال التبي سوف تيم ممار ساتما، وقد نبد بأن سناك ما قد يقيد من الإنطلاق في سخا أو خاك المسار الذي نريد أن ننتمبه، وأن نتبع الكثير من تلك الغطط والأسس التبي سوف تنظه وتعدد ما سوف يتع الإلتزاء به، والتقيد بمن ويما يسمع لإنجــــاز الكثير من تلك الأعمال التي تم التخطيط لما، والعمل على التنسيق مع باقي تلك الجمائد والأطراف التي تشملما الطلعيات ما يمكن من خلالم العصول على الدعم الماحي والمعنوي المطلوب. قد يعدث وأن نجد بأن صناك الكثير من تلك الصعوبات التي قد نمر بما، ونعتاج إلى أن نعله على تنطى كل تلك الصعوبات والعقبات التسى قد تما جمنا، والتي قد أصبحت تشكل لنا عبي وضيفاً لا نستطيع منه فكاكاً أو فراراً. أنه قد يكون مناك من تلك المعابير التي قد تميز البعض على البعض، وليس سذا فقط، وإنها قد نجد بأن هناك أبضاً عن تلك الإجسراءاتم التي تخع من القيود ما يؤثر سلباً على ما قد يمكن الإستفادة الكبيرة منه، ولكنما تلك الأنظمة التي يتم السير وفقاً لمان والتي تعد من إنطلاق الكثير من تلك الأطراف ندو تدقيق الكثير ما قد يعتاج إليه. من تلك المسارات التي سوف تنبز الكثير من تلك الأعمال التي سوف تساعد على إيباد الكثير من تلك الأسداف التي الما مشروعيتها وقيمها التي يمكن الإعتزاز بها، والاستفاحة منها، وبما يحقق الغرض المطلوب، والمحف المرجو، وما يتم التخطيط له. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك العلاقات الاجتماعية التي سوف تددد الكثير من تلك المساء التي يمكن أن توجه في الطريق الصعيم، والأبتعاد عن ما قد ينالف الكثير من تلك المباحي التي يجب الإلتزاء بعا، وما سوف يؤثر بشكل إيبابي على تميئة تلك الأجواء التي يمكن فيما تعقيق الكثير من تلك النتائع المرجوة، وبما يكون له إشباع لمتطلبات والمتياجات معتلفة، سوف يمكن أن تكون فني مراحل معتلفة من تلك المسارات والمجالاته التي نتبعها معما، ونعتك بها. إن الأعمال قد تواجه الكثير من تلك المطرات التي قد يته الأعتياط لبعضما، وعجم الأحتياط للبعض الأخر، وهناك يجب أن يتم الموازنة بما قد يكون له تأثيره من حيث مسا يمكن التصدي له، والابتعاد عنه، والنوض في كل تلك المسارات التي تخمن تعقيق ما يراد له أن يتـــ القيــاء بــه، وينفذ، وعدء التورط فني كل تلك المراحل التي قد تبعد عن تدقيق الأسداف المرجوة والمطلوبة.



combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الملول المتوقعة والمشاكل المستعصية

إنه التعامل مع الأحداث المحتلفة والمتغيرة بما يخمس النسروج من كل ما قد نجده مستعصياً، ويؤدى إلى كل تلك العقبات التى تحدث وتحتلج إلى أن يكون مناك من تلك العلول الفعالة لكل ما يتخذ من إجراءات في هذا النصوص. إنه الامتعام بما يجب أن يتم في كل مل

قد يحديث من تلك المشاكل التي تنجم من البعث الذي يتم في مذا الإطار الدي ندن عباله مما قد نبحه مستعصياً، وانه لابد من وضع كل تلك الأسس التي تخمن العمل على بلورة كل ما قد يهدي إلى سمولة الخطوات التي تتخذ مع تبسيط كل تلك الإجراءات التي تخمن الغروم من تلك المراحل التي نمر بما بما يخمن البعد عن ما يؤدى إلى تلك النتائج التي نتوقع حدوثما، وأن ينتج عنما كُل تلك الأوضاع والمالات التي نخمن بأن تكون لما أهميتما في كل ما نؤديه من تلك العقبائم التي تستعصي على العمل السير فيما بما يستو يب أن يكون له نتائجه الفعالة والإيبابية. أن المعوبات قد تعتر ضنا، ونبد بأننا قد أصبعنا في مواجسة شديدة المراس مع الكثير من تلك التعديات، والخثير من تلك الأعمال التي ينبغي عليسن أن نقبوء بسما، وأن ننهذها، وأن تشمل جميع نواحي الدياة، وأن نعمل على تلبية الحل بلك المتطلبات التي تستوجب بأن نكون في سطا الوضع الذي يسمع لنا بالغروج من كل تلك المآزق التي قد نقع فيما، وأنبد بأنه قد توالدت سناك الكثير من تلك الاحتياجات التبي لم تكن متواجدة، وأنه قد أصبعنا في هذا الوضع الذي فيه الكثير من تلك المعاناة، والتبي سوف تشمل الكُثير من نواحي العياة المنتلفة. أنه إذا العمل على معرفة لكل ما يبنغي له بأن ينفذ فيهي الإطار المعدد لذلك، وأن نعمل على تحديد لكل تلك النصائص التي سوف تشمل كل أوجه العباة وأن نضع كـــل تلك المعايير والموسفات والمقاييس التي سوف تشكل الكثير من تلك الجوانب التي يجب أن نعمل على القيام بداء ما يستوجب من ما نريد أن نقوم به من مماء في مذا النصوص. قد يعدث الكساد الذي نتجنبه، ولكنه قد يكون لا مدالة بأن نتخطه، وإنها نبحد بأن قد أصبدنا في هذا الوضع، والذي قد يد حدثه من تلك الصعوبات الكثيرة والنسائر التي في بعض الأحيان يمكن تداركما، واحتوانها، وفي بعض الأحيان الأخرى ما قد يدؤدي إلى الفشل الخريع والمعروج من سخا المجال الذي قد اندمجنا فيه، واخرطنا به. أنه قد يصبح سناك ذلك السرواج في تلك المواسم التي قد تحديث وفقاً لمواعيد محددة، سوف تتكرر بسفة معينة قد تتحدد بناءاً علي ما قد ينشط مثل تلك العوامل التي قد نبجد بأنما قد أصبحت ملزمة لنا، وأن يجب أن نؤدي الدور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسير في الطريق المعدد، وأن نضع كل تلك الإجراءات التي سوف تخمن بأن النطوات التي سوف نتبذها، وسفت تكون شاملة اك ما نريده بناءاً على كل تلك المعايير التي سوف تؤدي إلى العمل علي النجاح المنشوط الذي نسعي إلى تعقيقه، في سخا الحدد الذي نعن عياله. أنه يجب أن ناح بكل تلك المعايير والمواحفات التي تستوجب أن يتم القياء بكل تلك العوالم التي من شأنما بأن تساعد على تحديد لكل تلك الوسائل الكفيلة بأن يؤدى ما سو مطلوب، وإنه بدون أدنى شك سوف نبد بأن سناك الكثير ن تلك العقبات التي قد تصادفنا، وأن يجبم أن نضع كل تك إجراءات التي تخمن أن تيم معالجتما بالأسلوب الأمثل، والبعد عن كل ما يحدث من تلك الاختلافات الجوهرية في المسار الذي نريد أن نسلكه، والذي سوف يحدد لنا الكثير مـن تلك الأسعاف التي نريد أن نصل إليما، والتي قد تكون من خلال الإستراتيجية المحدد لممجتمع، والمنظمة والمعينات والشركانة والمؤسسات. إنها المراحل المعتلف التي نمر بها، ويجب أن يكون مناك كل تلك المواخفات التي نسعي إلى أن ذليها فني كل ما نقوء به من مباشرة الأعمال التي نريط أن ننفذها، وأن نحه العط



verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأمن من النباع، وما يؤهلنا بأن نحل إلى تلك المستويات التى نطمنن فيما إلى أن له يعدث من تلك النسائر والأخرار ما قد يؤدى إلى الفشل الغروج والانسعاب مما نقوم به ونؤديه. أنما العوامل المرحلية التك نسؤدى فيما الأحوار التى وكلت إلينا بالأسلوب الأمثل، وأن نعمل على تعقيق كل ما سو فعال فى أحاء كمل تلك المالجات وأن نؤدى الحقوق إلى مستحقيما.



#### المدى القصير والطويل للإنجازات الحضارية

القياء بالأعمال والمصاء قد يتطلب دعماً خاصاً، وكخالك قد يعتساج إلى أن يته توافر كل تلك السبل المفيلة بالسير في الطريب المعدد لخلك وفقاً لما قد يتطلبه الأمر من تلك الأحداث الخرورية في تغطية كل ما سوفه يشمله الدراسات والبعث والتقدى في مناسف

تلك الفروع التي سوف تنبثق من المجالات التي نعتاج إلى أن ننفرط فيما، وأن نستوعب كل ما قد يحتويماً من مواد وإمكانيات ومعلوماته، وما سوف يكون له تأثيره الفعال في التعامل مع مختلف تلك القطابا التي نراما قد أحبيت تشمل كافة مجالات وموادين الدياة، وأنه يجب أن نسير في ذلك المسار المدحد والدى لابد من السيطرة عليه الأوضاع التي قد تستجد، وبديث لا يحدث من تلك التأثير الته السابية الخارة، ولحل ما قد بمددنا من أخطار بيبت علينا أن نتفادها. أنما الأعمال التي قد تتم وتبعلج إلى ا، أيكون هناك من تأك المشار كانت الفعالة التي من شأنما بأن تؤدي الدور المطلوب منما على أكمل وجه، وأن يتم استيعاب كل تلك المتطلباته التي سوف تعمل على تأدية كل تلك الواجبات والعقوق على ما ينبغي له بأن يتم فسي مدا الإطار المعدد، والإبتعاد عن كل ما من شانه بأن يعدث من تلك التأثير التم النطيرة على ما يتوجب أن يطل فسي مسذا النظام الذي يتم القيام رما يستوجيه من التزاماتي لابد من العمل على ما يستوجيه لم بأن يظل في سكا الصحد الذي ندن دياله. أنها الطرق والأساليب التي قد تستخد من أجل فض الكثير من تلك الشروط الصعبة والتسي سوف يصعب التعامل مع ما قد يدتاج إليه من تنفيذ الكثير من تلك المماء التي لما علاقة متر ابطة مع الكثير من تلك المعوانب التي يصعب أن يصبع مناك ما ينالف كل تلك الأمداف التي قد توضع، والتي قد يكون مناك من تلك الأعمال المرافقة التي قد يصعب القياء بالكثير من تلك الأعباء التي تشمل ما قد يترتب على ذلك مـن مـا سوف يستوجب له بأن يته، في إطار الشرعية والإلتزاء بمل تلك المواسفات التي من شانما بأن تساعد على القياء بما بنبغي له بأن يحدث، والبعد عن ما قد يثير حفيظة البعض، من الصعوبات التي قد تحدث، ولما الكثير مـــن الإجراءات التي سوف يحتاج إلى أن نسعى ندو الأعداد المناسب والأمثل، والتماشي مع كل ما يمدف إلى تدقيق المصلعة العالمة، والتقيد بكل ما من شأنه بأن يعافظ على الموازين التي قد تتواجد بين الكثير من تلك الأطراف والمجوانب التي تحتاج إلى أن يكون هناك ما قد يستوجب بالعفاظ عليه. إنه قد يكون هناك من تلك المدّرة التبي قد يصعب التعامل معماء ونجد بأنه قد يكون الخوج مما قد أل إليه الوضع فقد أصبح عسير ويعتاج إلـي أ ن يته هذاك ما قد يساعد على العبت على ما يلزه من أجل التوصل إلى تلك العلول التي تلزه معتلهم تلك الأطراف بالتعاون من أجل التوصل إلى ما قد يؤدي إلى وضع حد لما قد أز داد من تلك المحاعب والعقبات التي تعتسلج إلى وضع لك تلك المعلول السريعة، والتي ستؤدى حورها الفعال في القياء بما يعافظ على كل ما قد تم القياء بـــه من تلك الإنجازات، والمتمثلة في إشباع العديد من تلك الرغبات الوقتية والمستديمة، وفقاً لما قد تم الاتفاق عليم، و الأعداد له، يدي شم يتم ضمان وتأمين العمل خد الكثير من تلك المناطر التي قد يتعرض لما، ونبد بأنه قد أصبعنا في هذا الوضع الذي تمالك، وأنه يبب أن يتم القيام بدعم وتوطيد ما قد تم القيام ببناءه، والإتفساق عليه، فني تلك المراحل المسبقة. أنه يجبم أن يتم تغطى مراحل اليأس التي قد نجد بأنما قد أصبعت تلازمنا، وأنه لابد من العمل على تنفيذ كل ما نريد أن يتبدقي، وهو ما سوف يته السير قدماً فيه. أنهم بيد به أن نسير في الطريق المضمون والذي يبعدنا عن ما قد نجد بأننا قد أحبدنا في الطريق الذي سوف يؤدي إلى عدوت تلك العاهبة الوخيمة، والتي لابد من إحراك لما سوف يعدث في العاخر والمستقبل، وأن نــوحي الأحوار المطلوبــة



منا، بأن نقوم بما ونعمل على تأحية كل ما نريحه من مماء، وأن نعافظ على ما قد نعتاج إلى أن نام به، وفقا الحل تلك المعايير والأسحاف التي تضمن لنا بأن نعقق تلك الأسحاف والعفاظ على كل تلك الموازين والمعايير المتفق عليما، وأن نبقى على علاقاتنا الوطيحة، والتي من خلالما يمكن أن نتجنب الحثير مما قد يعتريه الوضع من حدوث الحل تلك المتغيرات التي من شانما بأن تؤجي إلى حدوث المزيد ن تلك الصعوبات التي من شانما بأن تبعلنا في خلك الله الموضع الماساوي الحي قد ينمار بنا، ونجد بأنه قد أصابنا الكثير من لك العوالم التي تؤجي إلى الضعف والإنميار ما سوف يكون له ما قد يؤجي إلى عالة بما الكثير من تلك السلبيات والمساوي، وما نحتاج إلى أن نتبنيه أنه الطريق المؤجى إلى تعقيق كل نعتاج إلى أن نتبنيه المشرفة، والأسحاف الموضوعة والطموحات، وما قد نريحه بأن يعقق لنا الكثير من تلك المتطلبات والعوبات المتعوبات التي تواجعنا بين الحين والحين والحين.

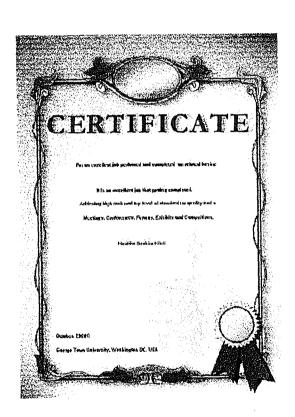



### الإعداد وتنفيذ الغطط والجدولة والإلتزام والتقييم

الأعمال التبى يببب لما بأن تنفذ وفقا لكل ما قد يعتاج إليه من تلبية لك تلبية لك المراجل التبى قد تكون معروفة ومتكررة، والتبى قد تنشأ من خلال كل ما سوف يتم من قياء بالأدوار التبى يعتاج غليما في العمل على تعقيق كل ما من شأنه بأن يؤدي ويقوء بالأعمال والمماء

التي سوف تعمل على ما يدبم له بأن يتعقق، وأن ينفط في هذا الحدد والشان الذي ندن عياله. إنها الغط التي سوف توضع، والتي سوف تنفظ، ثم سوف يكون هناك من تلك المراحل التي سوف يتِه المرور من خلالما للتعرض على كل ما من شانه بأن يؤخي الأغراض المطلوبة الأخرى، وفقا لكل تلك العناصر والمقومات التي سوف يعتاج عليما، وأن يتوافر كل تلك الأحوات والمستلزمات التي من شانما بأن تعمل عليي تعقيق ما سوف يؤدي إلى الوحول إلى تلك المستويات التي نسعى إلى الوصول إليها، من إشباع الكثير والعديد من تلك المتطلبات والاعتياجات الأساسية والخرورية. أنه قد يعدث خلل في التوازن بين معتلف تلك الأمور التي ينبغي لما بأن تسير وفقا لما مو متبع، ويبب عليه أن يكون الوضع في معمله، و أنه قد يعدش طلك الخل من خلال القياء ببعض تلك الأعمال، والتي قد يكون لما الأولوية للبعض، ويتم التركيز عليما، وفسى المقسابل سووت يته إعمال وترك باقبى تلك الأعمال التي قد تكون معمة، وهنا سووت نبد أنه قد مديم خالك الإنهار الزم، نعو الطريق الذي به الكثير ن تلك العناصر الضرورية الغير متواجدة، والتي تركبت نتيجة الكثير من تلك العوامل التي نتج منها مثل هذا الوضع الذي أصبدنا فيه،وانهم المسئولين الذين أهملوا كل تلك الأشياء التب من الخروري القياء بالكثير منها، والعلم على تلبيتها بالتالي، والاستفاحة مما سوف يكون له اهميته ونفعه علي المجتمع بأسره، سواءا لمده الأجيال، وأو الأجيال القاحمة، وحدوث خالت التواحل بينمه، وأن يتم التضامع بيسن الجيلين على ما قد أصبح قديما وما مو حديثًا. أنه طبيعة الدياة، والتي سوف يسفر عنما مثل سده المستجدات، و التبي يجبه أن يتم التعرض على كيفية التعامل المناسب معما، بما يضمن كل تلك التواصل والترابط والتغامه بين كل ما من شانه بأن يساعد على تسميل ما نقوم به نؤديه من أعمال ومماء في مبتلف المبالات والميادين التيب نغوض غمارها. أنه قد يكون هناك من تلك المسارات الجبرية التي ليس فيما النيار لما يمكن له بأن يكون بديلا لما قد يصعب التعامل معم، وإنما قد نجد بأنه ليس مناك تنير تلك النطوط التي سوف يكون من الصعوبة بمكان التعامل معما، وأنه ليس مناك من ما قد يعدث من ذلك الانفراج، نير ما قد يزيد من تلك المصاعب الته قد تنشا، ونبجد بأنما قد أصبعت صعبة، وأنه ليس أمامنا غير سذا الوضع الذي فيه المعاناة، البعض والراحة البعسين الأخر، والحلى قد يستفيد عما قد أصبع عليه، وأنه لن يعدث من تلك المتغيرات ما قد يؤدى إلى التعامل مع ما قد يدديث من مصوبات متواجدة بالأسلوب المناسب والملائه، بديث يمكن بأن يكون هذاك التغلب على كل مل قد يمديه من انعداء للكثير مما قد يعتاج إليه. أنه فرض الإراحة الغاشمة الطالمة التي لا تقروه على دراسة الأوضاع، وإنها هو التعايش معما إذا المجبتمه وتغيرها قدر استطاعتهم إذا خايقتهم لتناسبهم وتلانه مه، وقد يجوروا على الآخرين، مما قد يكون مناك ما يتم القيام به من أبل العمل على تعقيق بعضا من تلك الماماء الخرورية، وأنه كما أنه قد أحرج سناك مما يؤدي إلى ما يجبم أن يكون عليه الوضع، فإنه لابد من التاقله معه. والتعايش كما قد أصبح، وليس مناك الذيار إلى التغيير إلى الأفضل، وإنما قد نبد بأن التغير سوف يؤدى إلى الملاك لا معالة، وأو إلى أسوء الأوخاع التي قد يترتب عليما ما قد نتج مما قد تبدل وتغير، وذلك من تلك الانطباعات التي قد تكون متواجدة، ومن حيث السيطرة على الأوضاع المنتلفة من قبل البعض، والذي يسهاوا



by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يحون أساس أو نظاء أو مروزة فني التعامل كُل تلك المراحل، بما يعجبهه، وليس كما سو منتظر ومتوقع ويجج أن يكون فني القباء بما يحتاج إليه من تلك الأعمال والمماء التي تؤدي إلى أتباع للكثير مما قد يعتاج إليه. أنهما المتغير ابتم التي قد تؤحى إلى مدوث تلك الأطماع التي قد تبدو لتحقيق الكثير مما قد يعتاج إليه مسن القياء بتنفيط ما يجب له بأن يتم في سطا الإطار، وأن يتم تنفيط ما يلبي الخثير مما سوف يتم أحراجه في تلك القوانم التي ينبغي لما بأن تصبح في المكان الذي يمكن بأن يتم الامتمام به، والعمل على تنفيذ كل ما يبب له بأن يتم ويكون بالأسلوب والشكل المناسب لذلك. أنه قد يعدث بأن يكون مناك الاعتماد على تلك البعات التسي من شانها بأن تلبى الكثير من تلك الاحتياجات التي قد تعدث بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتي سوف يستهاد منها، والتي سوف تؤدي الغرض المطلوب منها، وبما سوف يترتب عليه الكثير من تلك الأثار التي سوف تنشا، ونجد بأنه قد أحبع هناك ما قد يعلم على التقييد لما قد أحبع له أصميته، والقيام بالأحوار الرئيسية في كحل ما ينبغى له بأن يكون، والاتباء ندو تعقيق للكثير من تلك المتطلبات التي قد يطمع لما البعض من أجل تعقيقها، وأن يتم توفير كل ما من شأنه بأن يؤدي إلى التخلص من تلك الأعباء التي كانت متواجدة، ومما قد يصبع فيه من موقع المسنولية التي تعاسبه على كل ما قد بدر منه، ما أتغط من تلك التحرفات التي أحت إلى حدوث مثل خلك الوضع الذي أل إليه، وأنه التقييم الذي يجب أن يتم من قبل تلك البمائم والأطراف المعايدة، من أجل التعرف على كل تلك المميزات والمساوى، وكل ما قد يكون هناك من إيبابيات وسلبيات، قد لا تكون واحدة المعالم من قبل العديد ممن تغييم عنهم مثل تلك الأمور والجوانب النفية في ما قد تم إنجازه وتشييده على مطا النحو، وما قد وصل إليم الوضع.



#### المعالجة الفعلية لمختلف القضايا، والجلول الجذرية

لاشك أنه سوف يكون هناك من تلك المعطلات المستعصية التى تقفد أماء سير العمل في طريقه المعدد والذي يجبم أن يخمس المدوج من تلك المازق التي قد نبد بأنها قد أحبدت صعبة، وتدتاج إلى التعامل مع ما يدتاج إليه من معتلف تلك القضايا التي سوف نعتاج إلى

أن نعاليما بالأسلوب الأعثل. أنه قد يمدشه من تلك العراقيل التي قد تفودي إلى محوث المحثير من التحمر والذي يؤدي إلى عدم الإستمرارية في القياء بمثل تلك الأعمال المطلوبة، والتي من خلاصما يمكن أن نشعر بالارتياع مما قد أنبزناه، وحققناه، ومن خلال كل ما قد أحبدنا فيه من تلك المواقع التي شملت الكثير من أوجه الدياة، والتي قد يصعب الإستغناء عنما، وأنه سوف يكون مناك من تلك المعضلات التسي قد تدول بين ما نرح أن نعققه، وبين واقعنا المعاصر الذي أصبعنا فيه، وأننا سوف نبح أن الصعوبات التي قد أصبحت توا يمنا، فني كل ما قد نعتك به،وأنه صعب علينا التخلي عن ما قد أصبعنا معتادين عليه،وا، ه العياة التي الهزاما، وأن التغيير قد يحدث من تلك المعوبات المزيد، وما قد يودي إلى محوث المزيد من التدمور ،الذي نريده بأن يتلاشي، وأن نتفطى تلك المعضلة، والتي تواجعنا، وأن السير نعر تعقير السعوف، وتعقيق الطمو عائمة قد يواجمه الكثير من تلك العقبائم التي قد تعول بين ذلك. أنما المسار ائم التي يجرب أن نتعرف عليما، وأن نتعرف على كل خصائصما، وما قد نواجمه، وما نريد أن نعمل على نمجه، وأن نتوسل إلى كل تلك النتائع التي نريدها بأن تتحقق، وأن نسعى إلى ما قد وضعناه من تلك الأسس التي نعتمد عليما فني ما نريده أن يتدقق. أنما إلا المسئوليات التي قد تقع على عاتقنا، وأنه في نفس الوقت المياة التي لا ترحه، ولالك من حيث انعداء كل تلك الموارد والمسادر التي تؤدي لنا تحقيق مثل تلك الأغراض التي نريدها بأن تتحقق، وأن نحل إليما بالأسلوب والطريقة المثلل. أننا قد نجد بأن المطبات كثيرة، وأن الوقع في الأخطاء شي مالوف، وان الكبت والعرمان مو الذي يتوافر ليدنا، ومذا قد يددا بشتى الطرق والأساليب التي قد نجد بأنها قد أصبحت متوافرة لدينا. أنما الفرس الخيئلة في المياة، والتي قد نعاني الكثير والعديد من تلك الصعوبات من أبل تعقيق بعضاً من تلك الأغراض، والتي قد يكون كلما أو معطمما أساسياً في تحريب ف شنون العياة. أنه الأبظمة التي قد نصطع بما، وبكل ما بما من تلك الإجراءات التي قد تعول حون التوصل إلى ما نسعي غليم، وأنه الأعباء التي قد تثقل كاهلنا، ونجد بأننا قد أصبدنا في هذا الوضع المترحي، والذي فيه الكثير من تلك المعاناة، والتي قد لا نهد من العون إلا ما قد يعقق القليل مما نسعى إليه ونريده بأن يتعقق لدينا. أنما قد تكون من المؤثر التم التي قد تؤثر فينا، وأننا قد نجد بأن مثل تلك الإعتياجات قد أصبعت لدينا، من جراء كل تلك التها علابت التبي نشئت وتوالدبت مثل ما قد أصبعنا نعاني منه، وأنما العاجة إلى تلبية لمثل ما قد أستعد، وأنما قد تكو منن تكل الدلول التي ناملها بأن تصبح متوافرة ومتواجدة لدينا. أنه المشكلات التي نعاني منها وقد أصبدنا في مدا المازق، من جراء تلك التصرفات التي قد نتجت ونشأت تحت تأثير تلك الأطراف التي ليدما أولوياتها في تعقيق بعضاً من متطلباتها، والتي تعتاج إلى مثل ذلك الدعم، والتغاضي عن ما قد يصبح له أهميتها لحي الأطراف الأخرى. إنها الموزانات التي قد تته، ونجد بأنها قد أصبعت شيئاً يعتاج إليه وأن ما قد أصبع متوافسر لدينا، قد يكون منعدم لدى الأخرين، وما قد يكون منعدم لدينا قد يكون متوافر لدى الأخرين. أنه قد يكون سناك من تلك الأمور التي قد يجد الكثيرين بأنما قد أصبعت ملزمة لمم، وأنهم يجب أن يعافظوا علس ما تسم تأسيسه، وترتيبه على سَخَا النفط، وأنه طالما أنه يعقق لهم أنحر أخسم ومصالعهم، فإنه يحافعوا عنه، وأقد يغر ضوا



المثير من تلك الشروط الملزمة، والتي قد تصبع عبي يعاني منه الأطراف الأخرى التي تتنازع على العصول على بعضا من نفس تلك المطالع، وأو قد نبد بأنه قد يكون هناك أهداف أخرى يسعى تنليسما الأطراف الأخرى المشاركة فني نفس الوسط، وأنه لن يكون هناك من تلك الطلعيات لتنفيذ مثل تلك الأمداف، واتناط كل ما قد يؤدى إلى إنتزاع أية تأييد وديم قد يكون متواجداً، وأنها فني هذه العالة سيوضم يكون هناك من تلك الأنانيات التي يجب أن يسيروا عليما مولاء المنتفعين مما قد مققوه، وأنه ليس مناك طريق أخر يمك ن السير فيه، وخالت حتى يتم تعقيق ما قد يكون لما أمدافه التي يفرخوا عليما سيطرتهم، وأنه من يتطلي عن مثل تلك الغطوات الإلزامية، سوف يواجما الكثير من تلك العقبات والصعوبات، والتي قد تؤدي إلى العقبة الوخيمة والملاك والذي لا معالة من الدروج منه، حيث إنما الماوية التي في الإنتظار، وأنه لبن يخدى أحد بتقديم المساعدة اللازمة، وإنما قد يشترك الكل فني المزيد من التعطيه والدفع نعو الماوية، لمن قدم أحبع على العافة. أنما المبتمعات التي قد نبد بأنما قد أصبحت بدون تلك الروابط، والمشاركات والتعاون الذي يبب أن يتوافر ويتواجد، عتى يكون هناك الدعم والمساعدة لمعتلف تاك المسارات والتي من الممكن أن توجه التوجيه الصعيح والسليه، والسير إلى تعقيق ما ينتفع منه المجتمع، وتعقيق ما يؤدي إلى النموض بالمجتمع نعو تعقيق المزيد مسن الرفامية وتلبية لكل ما قد يعتلج إليه للعياة الأفخل والتي تخلوا من المشكلات، والتي فيما يتوافر الكثير من تلك العناصر والمقومات التبي يأملها الافراد والبماعات في دياتهم الإجتماعية والعملية وباقي مجالات الدياة التب تطفر بما. وعليه فإنما المعاملات التي تتم وفقاً الأنظمة والقوانين والشروط التي يته القياء بما، وتنفيطما، والعمل على معرفة كل ما يستوجب له بأن يكون وفقاً لكل تلك الأشياء المألوفة والمتبعة التي تته فه ي صدا الأطار المعدد لذاك. أنه قد يعدث من تلك الموافقات وكذلك الرفض لما قد يعتاج إلى تنفيطه وتلبيته. إنها الوسائل التي تتخط من أجل تعقيق تلك المعاملات التي يتفق عليها معتلف تلك الأطراف المشاركة فني الأعمال التي تته وتنفذ أنه قد يكون مناك من تغير فني تلك الأساليب التي قد يرفضما البعض، والتي قد توافق فئة من من ولاء المنتفعين بما، وأنه قد لا يكون مناك من تلك البحائل والغيارات التي من شانما بأن تؤدي الحور المطلوب منما، وفقاً لما يجب أن يعمل على التخلص مما قد يعانى منه مختلف تلك الأطراف فني التعامل مع ما يلزم له بان يكون، فني هذا الصدد الذي ندن دياله. أنها المشكلات والعراقيل التي سوف تقف عقبة فني طريقنا، وأن ما نريد أن نعققه، سوف يكون لما تكاليف ومسئولياته وكل ما من شانه بأن يؤدى إلى القيام بالكثير مسن تلك المساء والأعمال التي من شانسا بأن تساعد على تعقيق ما قد يصبوا إليه ويعمل على إنجازه وتنفيده. أنها قد تكون المعضلة السعبة التي قد يواجمها الكثيرون من أجل تسير شنون العياة في الأطار والنطاق المعدد لذلك، وأنه يبيم أن يتم العمل على تعدي كل تلك المسارات التي سوف يسير فيما الجميع، وفقاً لما مو متاح ومتواف ر مما قد يؤدى إلى مدوث تلك الأزمائك التي يعانى منها الكثيرون والعديد من الأطراف المشاركة في العمال الذي يته الالتزاء بكل ما به من متطلبات لما أهميتما، ويبب أن تؤدى بالأسلوب والنمط والشكل الذي يستوجب طاك. أنما المعضلات الصعبة التي قد يعتلج إلى التعاون من اجل القياء بكل ما بما من مسئوليات في تعقيق ما يجب له بأن ينهذ، وأنه قد يعدي من طاك الإستغلال لما قد يكون له عيوبه وما قد يستده تعت تأثير الكثير من تلك الوسائل التي تؤهي إلى النحاع، والغش والكثير من تلك النواقص التي يجبع أن تزول، وأن نبتعد عنهما، وان نؤدي الدور المطلوب منا أن نعققه. أنما الوسائل التي قد تستغل من قبل العديدين في تنفيط وتعقيق مل قد يصعب القياء به. إنها قد تكون هناك من تلك الأساليب البيدة، والأخرى البالية، وأن العمل يجب أن يته ف الأطراف المحدد لذلك، وأن يتم التعامل من منطلق كل ما مو محدد ومتفق عليه، وأن يتخذ ما سوف يعمل علس



تعقبين الأمحاف المربوة، وكل ما من شأذه بأن يعقق ما نسعى إليه. أنما الوسائل التي قحد يصعب القياء بما، وأن نلبي عُل تلك المتطلبات التي قد نبد بأنه صعبة، وأنما قد أصبعت تقع على خاملنا، وأنه يبب أن يحون مناك من خُل تلك الوسائل التي قد تساعد على تلبية كل تلك الأغراض والرغبات، والتي سوف تسمل علينا القياء بمنتلف تلك الأعمال التي من شانما بأن تعمل على تعقيق ما نسعى إليه، وأن يتم الترابط بين منتلف تلك البمات التي لما علاقة وطيحة الطة، بما نامله ونسعي إليه. إنما العلاقات والطلات والمطالع المشتركة، والتعاون السخي قد بنشا وبعدت بين العديد من تلك الأطراف التي يبيم أن يتم القيام بما يستدعي له بأن يكون. إنما الفسر ص التي قد تكون معدومة، ونبد بأنه ليس مناك تلك الغيارات التي من شأنما بأن تساعد على القياء بالكثير مسن تلك الأعمال التي من شانها بأن تساعد على توطيد العمل التي يتم في هذا الصدد. أنه يجب أن نبكل قصاري يمدنا من أبل تعقيق كل تلك الأمداف التي من شأنما بأن تؤدي العمل الذي نريده بأن يتعقق، وأن يتم تقييمه من قبل مؤلاء المشاركين والذين تربطهم العلاقات القوية بينهم وبين الأخرين. إنها المعاملات التي نعتاج إلى أن نفرج منما بما سوف بؤدى لنا ما نريد أن نعققه من تلك الأصداف والمصالع المشتركة، وأن يتم التعرف على كل تلك الشروط الملزمة، والمتواجدة في مدا الحدد. أنما الجوانب التي قد يكون فيما الكثير من تلك السلبيات وكل ما قد يستدعي له بأن يكون، من أجل العمل على تلبية ما سوف نعققه، وأنه سوف يتكون لحينا تلك الرؤية التي يمكن بأن نسير وفقاً لما. أنه الأعباء التي قد تثقل على كامل الأفراد والجماعات، وأن ما عن شانه بأن يتخط عن تلك الخطوات الإيجابية، وما نريحه بأن يتحقق، وما سوف نبخل فيه كل تلك البحود،وما نستطيع بأن نعققه في سطا الشان الذي قد الم بنا، وما نتعرف ما سوف يسفر عنه الوضع، وما يمكن له بأن يتغذ، من قرارات مما سوف يتبعما من مسارات أنما المنافسات القوية التي قد نبد بأنما قد أصبحت تواجمنا، وأنسه بجب أن يتم الاستعداد لما، وبكافة تاك الأساليب والوسائل التي تساعد على التغلب على كما أحبح خرورياً ن والذي له يمكن كدلك فيما مصى، إنما مى تلك المتغيرات التي فرخت علينا من تلك الأوخاع التب أحببت ملازمة لنا، ولا نستطيع الفرار منها أو التخلص من كل تلك المعام والمسئوليات التي قد فرضت علينا، مسن تلقاء نهسما، ووفقاً للمستجدات، وما قد أصبع متواجداً من تلك الأوضاع المتأزمة، وكل ما قد نجد بأنه سـوف يـفدى حوراً منسجياً، وأن يجب أن نقوم بما يستوجب الوضع، من تحقيق لما قد يعتاج إليه. إنما إذاً الفرس التب قد توجد أمامنا، والتي قد تغييم عنا، وأنه في جميع الأحوال يجيم أن يتم التعامل مع ما قد نجده متوافراً أدينا، وأن نعلم على أن يكون مناك أفخل استغلال ممكن لما نؤديه من أعمال في مذا الصدد، ومدا الشان. أنه قد يعدث عن تلك التصرفات العشوانية والتي قد تتخبط بما الإدارة في القياء بما سوف يعتاج غليه، وأنما قد تجدد بأنه تزيد من الموقف والوضع معوبة على معوبة،وأنما قد أسبعت عاجزة عن القياء بما سوف يعمل على إزالة كــل تلك المواقف الحعبة التي أحبمنا نعاني منها. أنه إذا السيطرة على الوضع بدون أن يكون هناك تلك الملول التي يبب لما بأن تنفذ في ما ينبغي له بأن يته في سدا المسار، وأن القرارات التي قد تصدر بصفة مستمرة، وبدون أن يكون سناك ما يؤهى إلى حكمها وتحقيق كل ما من شانها بأن يؤهى إلى وضع العلول المثلى لـــها، وإنما قد نبد بأن مناك تلك الفئة التي قد تستفيد من تلك الأنطاء التي قد تقع ويعاني منما الأخرين، وأنما من تلك الاساليب التي تتغذ فني تنفيذ وتعقيق الكثير من تلك الأسداف الأخرى، والتي قد تفتع مساراً أخر، ونجد بأنه قد أصبح مناك الدعم الملازم لذلك، وأنه ماك من تلك الوسائل التي تتبخذ في محا الشان بحون أن يكون مناك مراعاة لما يعتاج إلى إسلامه وتعديله، والقيام بما سوف يؤدى إلى الصمود أماء ما قد يتعرض الطريق من عقبات، ويبب أن توخع الوسائل التي تؤهي ذلك الغرض. إنه قد يكون من السمل جداً أن يته التأنيب، واللوه



والعتارج، ولكنه من الصعرم جداً الرؤية الموضوعية، وما ينبغي له بأن يتم ويتخذ من كُل تلك النطوات الإيبابيــة والفعالة في القياء بما سوف يعقق ما نريحه بأن يتم وأن يتخذ. إنسا التقارير التي قد تصدر من أجل المعاسبة والمعاتبة والتمديد والوعيد، وليس مناك ما قد يصدر من أجل العمل على التنمية والتدريب والتأميل والتعاون والمشاركة، والقياء بتعمل الأعباء والقيم بوضع تلك العلول وما قد يلزمما مــن أعمـال ومــمام تــؤدي الغــر ض المطلوب منا في هذا النصوص. أنه قد يصدم الفرد بما قد يجد مغايراً لما يريده بأن يعمل على تأديته، وتلبيسة كل تلك المتطابات التي سوف تسير في هذا المسار الذي سوف ندقق فيه الكثير مــن تلك أعمال والمـماء المومرية التي سوف تعود بالكثير من المنفع على ما نريحه بان يكون لما أسحافه التي نسعى إليما، وفقاً للخطــة الموضوعة. أنه قد يحدث من تلك التحرفات التقليدية التلقائية والتي سوف يكون لما أثر ما الفعال على تحديد الكثير من تلك المسارات التي يجبع أن نسير في نفس هذا النمط، وأتباع كل تلك الطرق الوسائل التي سيوف تغرض نفسما على أن نلتزء بكل ما بما من أعمال يبب أن نفردي الدور المطلوب منما القياء به. أنه قد يعدث عن تلك الإستعدا دائم المواجمة التصرفات التي قد تؤدي إلى تلبية لما قد يعتاج إليه، وأنه قد يكون هناك مما بكون لم أسميته فني التحامل مع مجتلفت تلك الظروف الأحوال التبي قد نبحد بأنما قد أصيدت لما خرور بتما فيب السير قدماً نعو تعقيق ما نسعى إليه، وأن نعلم على تنفيف مدة الوطاة التي قد نعاني منما، وأن نزيل ونزيح كل تلك العقبات من الطريق، وأن نبعله ممسد لما نريده بأن يكون، فني سنا الشكل الذي يؤدي لنا ما نعققه ما أعمال تصل إلى أفضل تلك المستويات. أنه قد يحدث من تلك المطوات التي من شأنما بان تصودي عملًا جليلًا يمكن له بأن يدقق أهدافت لما أهميتما، وأنه قد نبد بأن هناك من تلك السلبيات التي أصبعنا نعاني منما في عالمنا وواقعنا المعاصر وأنه يجب أن يتحدث من تلك المواكبة والملائمة لما نريد أن نحققه، وأن نسير فني مكا الطريق المعدد لذا، وأن نؤدى ما علينا من مماء ومتطلبات في الطريق الذي سوف، نسلكه، وأن يتم التعامل بما يعمل على تدفيق لكل تلك المحالع التي من شأنها بأن تدافظ على كل ما قد إندازه وتدفيقه فسي مدا الغرض المعدد، وأن يته التعضير لما نريده، وأن نتعرف على كُل تلك المواحفات والغمائص التي سوف يتعدد بناءاً عليها ما سوف بتمك تحقيقه وإنجازه فهي سخا الصدد وفي سخا الخصوص. أنه قد يحدث من تلك السلبيات والتي تشمل الكثير ن أوجه الدياة، والتي قد يصبح فيه الوضع غير صديح وأن ما سوف يتغذ من تلك الإجراءات سوف يتم الإستفاحة منها، وما نريحه بأن يتم فني سخا النهط، قد يحدث من تلك التصرفات التي نهد بأنها قد أصبعت ملزمة لنا، وأنه يجبم التخلص مما قد إندمجنا فيه، وبديث نستطيع أن نتفادي كل تلك المشكلات التي سوف تزيد من الوضع صعوبة، وأنه سوف لا يتكم العمل على القياء بمعتلف الله الأعمال التي من شانها بان تساعد على التخلص من كل تلك الواجبات التي قد نبد رأنه أصبحت مفروضة علينا، وأنه ليس سناك خلك المؤشر الحي يمكن له بأن يكون نبر اساً نمتدى به في طريقنا، والذي نسير فيه، وأن نقوم بأداء كل ما نرغبه ونسعى إليه من تلك الأعداف التي نريد أن ندققها وأن ننشد النداج المرموق. أنه قد يدديث من القيام بكل تلك المصاه التبي قد تتطلب نزنم الكثير من تلك الطلميات، وما يدبم له بأن يكون نشطاً وفعالاً، وخلك بدعوى الكثير من تت الإدعاءات التي قد نجد بأنه مؤقتة ومحدوحة، وأنه قد يكون ذلك من أجل القياء بعقيم لبعضاً من تلك الأغراض الأخرى التي نجط بأنها تستوجب خالك الإدعاء، وأنها سخه سي الطرق التي تتبع في سخا النظاء، والذي قد يؤد مثل تلك التصرفات التي من شأنها بأن تعقق ما يأمله العديد من تلك الأطراف المشاركة، وأنه سيوف يكون مناك من تلك العيوب والنواقص التي قد يتم التعامل معما، ونبعد بأنه قد تبنلق بعضاً من تلك السطبيات، والتأثيرات السيئة، والتي نعتاج إلى أن نواجهما،وأن نتعامل معما بالمنطق والأسلوب الذي يؤدي إلى معالجة



ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فعالة، والتي تناو من ما قد يعتريها من مساوي وسلبياته وما سوفه ينده من خالت من أخرار ومناطر يمكن لسما بأن تعديث ما قد يعيق تنفيط ما نريد بأن ندققه. إنها إخا الأساليب التي سوفه يتم القياء باتناخها وتطبيقها في ما نقوه به من تأحية الأعمال والمماء المنتلفة، والتي سوفه لا تشمل غير القياء بالتنابي عن بعض تلك العناصر من أجل عناصر أخرى، وأو البعد عن تلك الجوانب من أجل السير والتوافق مع جوانبه أخرى، إنها المعاحلة الصعبة، والتي يجبه أن نتحارك كل ما بها من تلك الخوانب من أجل السير والتوافق معها، والإرتكاز والإرتكان إليسها والإعتماد على كل ما سوفه نبخله من جمود في هذا الصدد. أنه الإستعداد لمواجهة كافة تلك المغيرات التي والإعتماد على كل ما سوفه ينوز عن الإستعداد المواجهة كافة تلك المغيرات التي منها، وأن يتم التوافق والتواكب مع كل ما سوفه يسفر عنه الوضع في مختلف تلك الطروف التي سوف نبح بأنه قد أصبح لما المفيتها، وأنه ينبغي أن نعلم على تعقيق كل ما سوفه يسفر عن تلك المتانخ التي سوفه يته بناء على خالك بصوف التي سوفه يترتب على خالك من إتناذ المسارات وإتجاهات تدقيق ما نصبوا إليه من تلك الطوعات التي نسعى عليها، ونامل لها بأن تتبقيق.



# الدعم بأشكاله المختلفة المادي والمعنوي وغيره

إنه من الخرورى جدا تواجد خل تلك الأشكال المعتلفة من الدعم الذي يتم سواءا كان في مراجل العمل المبكرة، وأو في مراجله المتاخرة، والتي تعتاج الى الهباء بكل تلك الأعمال المطلوبة، والتي تستوجب تواجد كل ما سوف

بؤحى إلى القياء بممارسة الأنشطة المحتلفة الخرورية بما يسمع له بأن يكون فني الطريق المحدد له، والطبي يعمل على تواجد كل تاك العناصر الضرورية من التنفيط والقياء بما يستدق أن يتم في مسكا الإطار المحدد، والذي سوف بكون له أهدافه وأغراضه التي من أجلما تم القياء بكل ما يجب له بان يكون، وفي هذا النطاق المعدد. أنه سوفت يكون هناك من تلك الأنظمة التي سوفت تؤدي دورا حيويا وفعالا في القياء بكل ما يستوجب له بأن يكون، وأن يتم النوس في كل تلك الأجزاء التي لما حلة مباشرة وغير مباشرة بما بيبية له بأن بته فني القياء بمبتلف تلك الأعباء المبتلفة، ومن حيث ما سوف يتخذ من إجراءات تتبع فسي العمل تعديث، ويكون لما من التأثير الله السلبية التي يجب لما بأن تتم في هذا الوضع، وأن يتم التغلب على كل ما من شانه رأن يساعد على القياء بما يجرب له رأن يكون، وأن يتم التخطيط لمواجسة كل تلك المتغير اتم التسبي سوف نعلم على تعديدها، والعمل على السيطرة على كل ما قد يتم البدء فيه، والذي قد يعتاج إلى ما يعافظ علسي كل تلك العناصر التي قد يعتويها المشروع، في أيا من تلك البوانب التي قد يتم التعامل معما بالأسلوب وبالصورة المنتظرة والمتوقعة. أنه كلما أمور تستوجب أن يكون مناك الانتباء اللازء لما سوف يتخذ من كل تلك الخطوات الديوية والمؤثرة فيى التعامل مع معتلف تالنا الجوانب والأطراف التي سوف تشترك في القياء بما يلزء له بان يكون له أهميته في التعامل مع كل تلك العناصر التي سوف، تؤخي من الأحوار العامة، ما يستدعي وإن يكون هناك من تلك العوامل التي سوف تساعد على بلورة الموقف بما يستوجب اتخاذ مثل تلك الإجراءات الخروريــة حيالما. أنه بجب أن يتدارك ما متطلبات السوق وما من الاحتياجات التي يجب أن يتم حر استما لمعرفة مدى إمكانية القياء بكل تلك المتطابات التي سوف تؤدي الدور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسير في الاتجاه الصديح نحو تحقيق كل ما يلزم وما سوف يلبي كل تلك الاحتياجات والمتطلبات، وإشباع كل ما قد يستجد من رغبات متغيرة من وقتم إلى أخر، ومن حين إلى حين. إنما إذا كُل تلك النقاط التي تلزم أن يتم العمــل علــي توضيعها، والقياء بما سوفت يؤدي إلى ما نصبوا إلى تعقيقه من تلك الأمحاف الموخوعة، وما يجب أن يكون لما أهميته والقياء بكل تلك الأعمال والمماء المتعلقة بما يعتاج إليه، وأنه يجب كحالك حديد كال تلك الغطوات الته سوفت تساعد على تنظيم العمل وكل تلك الإجراءات التي سوفت تشمل ما يجب له بأن يتدقق، وكل ما سوفت يساعد على القياء وتعقيق الأمداض الرئيسية في أوقاتما المعددة، وأن يتم الالتزاء بكما يؤدى إلى بلسورة المواقسف كما يجب لما بأن يتم فني مدا النطاق الذي ندن حياله. أنه قد يكون هذاك من تلك الاهتمامات التي تستوجب ان يتم الالتزام بما قدر الإمكان والعمل على تدارك كل ما قد يعتاج إلى أن يتم التوافق مع ما قد يستدعى طلك فني كل سوف يتم سلوكه من تلك الاتهامات التي تستلزم أن يستها حده في نماية المطاف، وأن يتم البحه في ترتيب كل تلك العناصر المؤثرة وما له علاقة وترابط في مدا النصوص. أنه قد يحدث من تلك الاحتلاف ات التي قد تؤدي إلى حدوث بعضا من تلك العراقيل والمتاعبم التي تستوجب أن يتهم القياء بكل متلطلباتهما بالأسلوب الأمثل لما وأن يتم التعالم مع محتلف الله القضايا بما يجبم له بأن يتوافق مع مقتضيات الوضع العسالي،



وما يلزه من تسير الأمور بالأسلوب الأمثل، وأن نستفيد مما يجبم له بأن يتم القياء به، وأن يحدث من خـــل تلـــــــل العلاقاتم التي تستوييم بأن تتر أبط بيداً . وأن الصعوبات والأزمات التي قد تعديث من جراء ما قد أصبع فهي مازق، فأنه سوفه يستلزم أن يتم النوض في كل تلك المجالات التي يمكن من خلالما العمل على الغروج من تلك التعقيدات التي أحبيت تؤدي المماء الصعبة، وكل ما ممن شأنه بأن ستساعد على تغطى كل تلك العقبات التي لما فعالبتما، والتأثير بما يستوجب أن يحون مهماً، وأن يتم التقدير والتقييم،والعمل على سلوك ذاك المساك، والذي يمكن أن نوخع فيه كل تلك الأساليج التي قد يتم الاحتياج غليما، ومن أجل الوحول إلى تلك النتانج التي لما أهميتما، وحورها الفعال في تأحية كل ما يلزم من خطوات إيبابية، والمواحبة، والتماشي مسع الأوضاع المنتلفة، ومعرفة كل ما سوف يتنذ من إجراءات في منتلف الطروف والأوخاع التي يمكن أن توضع لنا المحاف الذي يمكن أن نصل إليه، وأن نحرك كل ما من شأنه أن يساعد على توطيد للأركان، وتعقيق التعاون الذي سوف يمنن من خلاله التغليم على المحتير من تلك الصعوبات التي قد يواجما العمل في أيا مسن مراحله المنتلفة. إنما قد تكون تلك المنافسات القوية والشديدة والتي قد يصعب علينا التعامل معما، والتب تستوجب أن يكون هناك الكثير من تل الدراسات والتمرينات والتحريبات، م أجل التخلص مما قد يكون متواجداً من وتنفيذه في الإطار المعدد له، وبما سوفم يتوافق مع كل تلك المتطلبات، وما قد أحبح متواجداً من تلك المستبحات، وما يجب له بأن يكون من الوحول إلى المدفء، وتعقيق لكل تلك المشروعات الناجحة، والتي يمكن بأن نصل من خلالما إلى تعقيق لكل تلك الأسداف الموضوعة. أنها النماخج المختلفة التي يمكن أن نتبعها في تبدة بين كل ما قد نسعى إليه، والقياء ومحتلف تلك الأعمال التي من شأنما بأن تبدقين الكثير من تلك النتائج الإيجابية، والتي نصل إليما بأفضل ما يمكن له بأن يكون، وأن يتم التفاعل الإيجابي، مع منتلف تلك الوسائل التسي قد يصعب علينا التعامل معما، والتي قد تؤدي إلى أن يكون مناك من تلك العراقيل الكثير، والتي توضع فه، الطريق، والتي لا تعقق الأمحاف المرجوة منا، وإنما قد نجد بأنه مع انعداء الخبرة والمعرفة والكثير من تلك النقاط والعناصر، قد أصيعنا فني خالت الوضع المأساوي الذي لا معزج منه، إنما سوفت نجد بأنسا العقبات التي قد يصعب القياء بإزالتها من الطريق، والتي تعتاج إلى ذلك العمل التعاوني المشترك، والذي قد يكون مفقوداً ،ونبد بأنه قد أصبعنا فني ذلك الوضع، والذي فيه الكثير من تلك الغطوات التي يصعب القياء بعا، والتي سوف تؤدى الإجراءات المصاحبة، إلى ما يستوجب أن نجد بأن هناك ن تلك الأوضاع المأساوية التي سوف ترتبط بكل عا نقوء به، ونؤديه، من معاء وأعمال فني عدا النصوص. إن التعامل مع معتلف تلك الأطراف تستوجب أن يكون سناك تلك الثقة التي تشمل كل الجوانب التي يتم التعامل معما، وأن يكون سناك من الالتزاء بكل تلك النقاط التي تو بعثما، والتعامل مع ما قط يعتاج إلى أن يتوافر بمعتلفه تلك الأساليب والأشكال، والتي تساعط على أن يكون مناك ما يحتاج إليه من كل تلك العناصر الضرورية والأساسية في تحقيق كافة تلك الأغراض التي نستعي إليعا.



#### التأثيرات التلقائية والمتعمدة

التعامل مع الأمدائة قد يكون فيه من تلك الأساليدة التسى قد تؤدى إلى ما فيه الكثير من تلك الإجراءات التي تتخذ من حيث ما سوف يته من جراء ما قد يعدث بناء اللي تلك التطورات التسى تؤدى إلى حدوثه ما قد يؤدى إلى الانميارات ،والتي قد تبدو بصفة

مؤقتة، وقد تعد بصفة مستمرة، وحائمة. أنه يجب أن ندرك جيداً بأن مناك المحتير مدن تلك العوامل التي لابد من مراعاتما، وأن نعرف ما سوف يؤدي إلى التغليم عليما، وأن نصل إلى تعقيق الكثير من تلك الأمدان التي نضعما أمامنا، من أجل أن نصل إلى ما سوف يعدد لنا كل تلك الاعتبارات التي ستؤدي إلى تعقيق ما نريده من أغراض لما أهميتما، في التعامل مع كل ما قد يتم مواجعته من الاعتبارات في مدا السدد. أنه قد يددشه من تلك المتغيرات التي قد تبدو طبيعية، وأنه قد تؤثر سلباً على الكثير مها قد يته القياء به من اعمال، وأن نظراً لعدم تواجد مثل تلك العمايات والوقائية التي يمكن لما بأن تتبخط من أجل العفاظ على المصالع التي يتم القياء به، و التعامل معما، وإنه قد يؤدي إلى إخعاض لما مو متواجد، ونجد بأنه مناك الكثير مما ينبغي لما بأن يتم في سخا الإطار المعدد، والذي لابد من أن يكون سناك ما قد نستعي اليد من تعقيق لما ينبغى له بأن يكون عليها الوخع. أنه قد توخع مثل تلك العدود التي من شانها بأن تودى إلى محوث تلك المعام التي يتطلب القيام بعا، وأن تبحو من خلال كل ما سوفت يساعم على تنفيذ ما يجب الله بأن يكون عليه الوضع الذي نقوء بتنفيذ كل ممامه فني أفضل ما يمكن له بأن يته وفقاً للشروط التي تستوجب خلك العمل على أن يتم في الإطار المحدد له. أنه قد نبد بأن سناك مثل تلك المناقشات التي قد تؤدي إلى القياء بما هو مطاوب، و أنه يبب أن نراعى ما سوف يتم إعداده وتنفيذه والقياء بكل متطلباته واعتيا باته، وفقاً الشروط والمعابير التي يأخذ بها، في سذا السدد الذي ندن دياله. إنها الدياة التي تذخر بالكثير والعديد من تلك المتطلبات التبي من خلالما سوف يكون هناك ما نريد أن نعمل على تواجده، مما قد يؤدي لنا الأغراض المطلوبة فيى سخا الشأن الذي نعن حياله. أنه قد يكون سناك من تلك الغطوات المعددة وخابت الحلة القوية بمعتلف تلك المستويات التي من خلالما يتم التعرف على كل ما من شأنه بأن يؤدي إلى تعقيق لأسداف ذات طبيعة خاصة، وأنه سوف يكون سناك م من تلك الأوضاع التي يمكن من خلالما أن يتم القيام بما سوف يسوحي إلى القيام بتحديد تلك المساء والأسداف التي نسعى من أجل التوحل إلى أفخل ما ينبغي له بأن يكون، وما يبب له بان يتعقق. عاطا سوف نبط فني كل ما من شأنه بان يبعل سناك تلك الأعمال التي سوف تقوم بأحاء كل ما سوف يساعد على تلبية لكل تلك المتطلبات التي من شأنها بأن تعقق الكثير من تسميل للكثير من تلك الأعمال التبي نريد أن نعققها، وأن نتخطى العواجر الموضوعة، أماء ما نقو ء بأدائه، وبكل تلك الترتيبات التي من شأنما بلن تبعل كل ما قد ته الأعداد له قد أصبع جامرًا، ونستطيع بأن نؤدى الأدوار المطاوبة منا علي الوجه الأمثل، وبتوافر كل تلك المواحفات التي نسعي من أجل أن نحل إليما، وإلى كل تلك المستويات الرفيعة الشأن. أنـــما المنافسات التي سوف تعديث وتبرز من خلال تواجد العديد من تلك الأعمال المتشابعة والمماثلة، والتي تريط أن يتم ترتيبها وفقاً لما هو متواجد بما من مواحفات منتلفة، والتي سوف يكون لما خطائحها التسي تميزها عب غيرها. قد يمدث بان سناك من تلك المناطر التي قد يقع فيما الكثيرين ممن لا يستطيعون بأن يقوموا بالتعامل مع كل ما قد يعتريهم من تلك المتغيرات والمستبحات، والصعوبات التي تعترض طريقهم، مما ينبغي له بأن يته من احاء لمنتلف تلك الأعمال المطلوبة، والتي قد يصعب علينا القياء بما، وإنما قد تعتاج إلى مثل تلك التحريبات



والتمرينات والتي تؤدي إلى اختساب كل تلك الممارات اللازمة في التعامل مع مختلف تلك القخايا والطروف الصعبة التي قد يمر بما العمل في أياً من مراحله المختلفة، ونبد بأنه قد أصبع مناك ما يجبم أن يتم السيطرة

غليه وأن يتم المنوض في ما يجب أن يتم وفقاً لما مو متوقع ومنتظر، في مكا الشان. أنه يجسب أن نستعد لما نريحه بأن يتعقق، وأن نكون بعيدين عن المعاطر التي قد تعديث تعت أيا من تلك الضغوط والمصاعب التسبي قد تظمره على السطع تدي أياً من تلك المتغيرات أو الأحداث التي قد تتبلور ونبد بأنما قد الزمتنا بالكثير مما ينبغي علينا القيام به، وذلك نظراً لما استجد من تلك المتطلبات التي من شانما بأن تعمل على الوصول إلى تعقيق اكل تلك الأمداف الموضوعة، وأن نصل إلى ما ينبغي له بأن يتدفق. أنما الأساليب المعتلفة المديثة في التعامل مع معتلفه تالنه القضايا، والتي من شانما بأن تحل بنا إلى ما نريحه من تلك المستويات التي من حيث توافسر الكثير ن تلك المتطابات التي ستؤدى إلى تعقيق كل ما نسعى إليه من القياء بالواجبات، ما سو سمل وما سر صعبه. أنه يجبه أن يته تدارك كل تلك المواقف المنتلفة، وأن نؤدى ما نريده من تلك الواجبات، والقياء بالأعمال اللازمة والتي سوف تعود علينا بأفضل ما يمكن لنا بأن نحققه في مذا المجال. إنما الصعوبات التي سوف تواجمنا، وما لابد من التعامل معه بالأسلوب والطريقة المثلي التي ستؤدى إلى توافر كل تلك العناصر الديويسة، والتي ستكون مؤثرة في ما نخوخه من أعمال.



### الأواهر الإدارية التعسفية، وانعدام الهناقشة الجهاعية

قد يكون مناك الاقتناع الإحارى بأن مناك فقط تلك الطلاعيات التى تأتي من تلك المستويات العليا، وبحون أن يكون مناك ما قد يعتلج إلى مناقشته وبعثه وتعليله، والغروج بما سوفه يكون له جوانبه المعتلفة، من حيث تواجد العجالة اللازمة والتي ترخيى معتلفه

الأطراف فيها يتم القياء به من إحدار لتكلا الأوامر التي يجب لما بأن تتبع وأن ياخذ بها، من حيبته ما سوفه يطبق، وأن يكون له فاعليته في كل ما يستوجب له بأن يكون على المستوى المناسب لذلك. أنما الدكتاتورية التي سوف تسير وفقاً لذلك النظاء الذي فيه قرار الفرد، بدون أية مناقشة موضوعهـــة، أو معرفة لما يجبب له بأن يته في ذلك الإطار الناص بالعمل الديمقراطي الذي يته فيه مناقشة الأعمال التي سوفت تتنخ من قبل الإدارة، و التي يتم فما بعث لكافة تلك المواضيع، التي من خلالما. أنه سوف سكون هناك من تلك الأوامر والقرارات التي تحدر بناءاً على بعض تلك التوجيمات التي تأتي من قبل المسئولين، والتي قد يكون فيما الكثير من نقاط الضعف، وأنه قد يكون طاك النظاء المتبع في تلك المؤسسات أو الشركات أو اياً من المنشات التي يته فيما القياء بمثل تلك الأعمال التي يعتاج فيما إلى أن يكون مناك الكثير من تلك النطوات التي تنفذ الكثير من تلك المماء بما يبب له بأن يكون عليه الوضع في تدفيق النطة الموضوعة. إنه النظاء الذي قد يضع كل تلك المواجز من خلال ما سوف يتم إنجازه فني إتباه أخر قد يكون مغاير، وغير كافياً أو مشبعاً امـــــا ينبغى له بأن يكوه على الوخع فني تحقيق الكثير من تلك الرغبات والأعمال التي نريدها بأن تتم في مدا الصحد والشان الذي نعن حياله. أنه قد يكون هناك مما قد يكون فيه تعقيق لبعض تلك المحالع التي قد ينتهج منها الكثير من تلك المساوي التي نريد أن نتناص مما، وأن نعلم على الإبتعاط عنما، وتبديب كل ما قد يـــودي إلى عرقلة لما قد يعدث من تلك الأخرار التي قد تؤدي إلى ذلك العمل الذي ندن دياله. قد يعدث من حدوث تلك الأوضاع التي تؤثر كثيراً بالسلب على مجرى الأحداث،وما ينبغي له بان يتم في هذا الصدد، وأنه قد ينتج الكثير من تلك الأشياء التي نعتاج إلى أن نلبيها وأن نشبعها، ونجد بأنه قد حدث الكثير من تلك الا بعدائم التي تؤدي إلى مدوث الصعوبات التي من خلالما سوف يؤثر ذال بالساب على القياء بالأعمال المطلوبة، وتدقيق الكثير من تلك الأهداف بنباج، وبنسبة مرتفعة فيما الكثير من تلك البوانب الإيبابية، وأنه يجب أن يته تدعيم كل ما من شانه بأن يدوز على القبول، تدقيق افضل تلك المستويات التي من الممن لما سان تعظي بما يمكن له بأن يكون له أهميته فني هذا الصدد. أنها المأساة التي يعيشما العاملين فني ظل تلك الأوامر الحارمة والقاسية التي تصدر، وليس سناك ما يمكن له بأن يعمل على الغاءما، أو تجنب كل ما يحدثه من أخرار نظراً لذلك الوضع الذي قد نبعد بانه يسير فني المسار الذي فيه قرارات تصدر من قبل سؤلاء المسئولين، والذي لديمه السلطات، وعجم الدراسة المطلوبة والتطور الدخاري الذي من الممكن بأن يعيشه الأفراد في المجتمع. في ظل تلك التطورات العديث التي تعدث، ونبع بأنما تؤدي إلى حدوث خاك التطور والنموض بالمبتمع من طل تلك الأوخاع المترحية إلى أفخل ما يمكن بأن يحل إليه الوخع فني مجمله. أنما المتغيرات التي قد تؤدي إلى نشوء تلك الأوخاع التي قد يكون فيما الكثير مقبولاً، والعديد أيضاً غير مقبول، والذي قد يكون من جراء من قد يعدث فيه من تلك الصعوبات التي قد تؤدي إلى ذلك العمل الذي ندن دياله. أنه قد يكون مناك من تلك الأعمال السملة وهي أحدار الأوامر والقرارات والمنع والتأنيب وكل تلك الأمور السملة والمينة، والتب من الممن بأن يؤديما الكل، والتي فقط تعتاج إلى بعضاص من الدعم، والتأييد من تلكا لمستويات التي بمكن لـــما



بأن تؤمن مثل تلك التصرفانة التي يمكن لما بأن تؤدي مثل مطا الدور المطلوب منما كما يبيد. وبك ل تلك الطلاميات المعنولة بديث يكون سناك خلك الخمان، مما قد لا يعتريه الذي يقوم بسطا العمل من ضرر مماثل معكن أن يقع عليه بالتالي، ولخنه قد يصعب علينا القياء بكل تلك الأعمال التي من شانما بأن توجي إلى التطوير والقياء بكل تلك الأعمال التي من شانما بان تعافظ على القياء بكل ما من شانه بان يطور ويوحي إلى التحسين، والمنافسة الشديدة، والتي يتم من خلالما القياء بالكثير من تلك الإنجازات التي نسعى إليها، والتي فريد بان نعمل على الوحول إلى أفخل ما يمكن له بان يكون عليه الوضع، وأن نتغلب على كل تلك المصاعب التي قد تواجمنا وأنه من خلال ما قد يته مناقشته، وحراسته، و القياء بكل تلك الأعمال التي من شانه بان تسل بنا إلى تعقيق تلك المستويات التي ناملما، وأن نندمع مع باقي فنات المبتمع، وأن يكون مناك تلك المشاركات المماعية، والتي من شأنه بان تؤدي إلى العديد من تلك الإطلامات التي نر عنب في ما، وأن نقوم بما يتطلب الوضع، فني مطا النصوص. إنه لابد من إحراك الكثير من تلك العوامل التي تؤدي إلى حدوث تلك المصاحمات الدماعية، والتي قد يتفرد فيما أحد مولاء المسئولين بالأوامر التي قد تصدر، بدون وجه حق، وأنه لم يكن مناك من تلك الحراسات اللازمة التي تؤحى إلى محوث مثل تلك التطورات التي من شأنما وأن تؤحي إلى التغيير فني الالتزاء بكل ما ينبغني له بأن يته وفقاً لما سو متفق عليه، وما يجب أن يتم فني سطا النطاق الذي من خلاله يتم التعامل وفقاً لما مو مامول له بأن يأخذ مساره الطبيعي في التعامل مع كل تلك العوامل التي لما أمميت ما فسي القياء بكل تلك الأعمال والمماء التي يبب أن تأخذ بعين الاعتبار، والتسبي يبب أن يكون مناك الملاءمة والتوافق النه ما يته فني مذا الإطار، وما من شأنه بأن يأخذ به فني مذا الصدد الذي ندن دياله. أنه قد يد دشه من مثل ذلك التلاعب فني القرارات التي قد تصدر ومن شانما بأن يأخذ بما، ولكنه قد يعدث ما سوف، يعمشما، ويجعلما غير خابته قيمة، وحالت من خلال ما قد يصده به الفرح من تلك الإجراءات وكل ما من شانه بأن يعرقك المسير، نحو سلوك حالك المنهج الذي نصل من خلاله إلى كل ما نامله وما نريد أن نحققه. أنه قد يعد ثمن خلك التقشف التلقائي والطبيعي مما مو غير متواجد من كل تلك العناصر الضرورية التي من شأنما بأن تبعل مناك من كل تلك النطوات التي من شأنها بأن تتنذ، وأن يته التعامل مع كل تلك الاعتبار ابت به الوهل العاملين بالقياء بالدور الأساسي الدي من شأنه بان يكون له أمميته في تنفيد وإكمال كل ما مو مطلوب من تلك الاعمال المطلوبة، والتبي لما أهميتها فني تعقيق ما نريه، وكل تلك السمولة والباسطة المتوقعة، ولكننا قد نجد بأن صناك من يزيد من تلك العقبات، ويضع من تلك العراقيل، ما قد يؤدي إلى ازدياد الوضع العالى صعوبة على صعوبة، ونبجد بأنه يجب أن يته التعامل مع كل تلك المتغيرات بما يعتاج إليه، من العمل على استخداء كل ما من شانه بأن يؤدي إلى التعامل بسمولة، والتناص مما قد يعترينا من عقبات تضعنا فني الموقف الصعبم والعرج، والدخي قد يمر به العيد من الأفراد، والأشناص، وخالت من خلال ما قد يعدث من شمولية تلك البيئة، والأجواء المحيطة، وسواءاً كانت طبيعية، وأو مستحدثه، فإنها بلاشك، سوف تؤثر تأثيرا سلبياً على مجرى الأحداث، ونجد بان مناك الكثير من تلك المعوبات التي سوف تؤدي إلى حدوث ما من شأنه بأن يزيد الموقف صعوبة على معوبة. وأنه قد يكون من تلك النطوات التي فيما الكثير من تلك القرارات التي تؤدي بدون أدني شك إلى مدوث تلك المواجمات بين معتلف تلك الأطراف في المنازعات التي من شأنما بأن يعتد فما الصراع، والدي قد يعديه من النكبات والكوارث، وليس إلى البناء والتطوير، من المنافسات الشريفة، والاجتماعات واللقاءات التب من خلالما يتم التعامل مع كل تلك المعطيات بأفضل ما يمكن من أساليب في سدا الشأن.



Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الأساليب البالية الصارمة في معالجة القضايا المختفلة

انه بحون شك سوف يكون هناك من تلك النظه التي يبعب أن تتبع من أجل أن يته القياء بأحاء للمعاء والأعمال المطلوبة علم

ا کمل وجه، ولکننا قد نجد بأن هناك من تلك المتطلبات التى سوهم لا تأتى بتحقيق المدفع المطويم کما يجب له بأن يكون، وإنما قد نجد

بأن هناك تلك القيود التي تعد من القيام بكافة تلك المتطلبات والاحتياجات الأساسية بما يسمع لم بان يكون له أهميته، وما سوفم يحل بنا إلى تعقيق ما نريده بان يتم في هذا الإطار الدي نريد أن نلتزم بكل ما به من جوانبه المؤثرة والفعالة في مواجمة كافة تلك العوامل المختلفة التي نريد أن نتعامل معها، وان نقوم بكل ما له أهمية في القيام بما سو مطلوب في سذا الصدد. قد تنتفي الأسداف الدقيقة التي نريد أن ننجزها، وراء بعض تلك السياسات التي قد تتخذ حيال بعض تلك الاتجاهات التي يجب أن يتم السير في نفس الطربق، والذي قد يصيم بعيد كل البعد عن ما سو مطلوب القيام بم،وإنما قد نجد بأننا قـــد إبتعدنــا عــن روح الأمداف الساهية التي نريد أن نعمل من أجلما، وإنما قد أصبحنا مقيدين بكل تلك الإجراءات التبي وذعنكا ونسبناها من حولنا، وأن نتمج فني الاتجاء الذي قد يأتي بالثمار التي نريحما فني ناية المطافع، من كُل ما نقوم به وننجزه. قد يتخذ من تلك الإجراءات التي يتوسع فيما بأنما سوف تؤدي الكثير من تلك الأغراض المطلوبة لسما بأن تتبعقق، وقد نبد بأنها قد أحببت بعيدة عن ما قد ته وضعه من أبل ذلك المدفع، ومذا الغرض الذي قد نبحد بأنه قد أحرم فيه الكثير مما قد يحتاج إليه من تحديم للمسار، بديث يشمل كل ما سوف يتم القيام به من تلك الأعمال التي سوف تؤدي كل ما هو مطلوب من إنجازات نريدما بأن تتحقق، وأن نستى نصو الأنطاق نصو الأهنال، والقيام بكل ما مع مطلوب في هذا الصدد الذي ندن دياله، قد نجد بأنه ساك من تلك الإجراءات التب تتخذ، والتي قد يسمل القياء بما، ونجد بأنه قد يصعب علينا القياء بما مو خروري، ومسمه، والكبل يريحه بأن يتدقيق، ولكننا سوض نعيز عن أحاء مثل هذا الأعمال التي نسعي إلى تعقيقها، وانه سوض يخصب بـــعدنا سياء، وبدون أن نعقق كل تلك الأعمال المصمة والأساسية، وأنه قد تمغ التفريخ، لما هو غير محم في هذا المسار اللكي أصبح هناك من يسيطرون على زماء الأمور،ويمنعون القياء بأحاء الكثير من تلك المساء التي من شأنما بأن تحلح الكثير مما هو متواجد من شنون لما أهميتما، التي قد يشمل قطاع كبير من العاملين، والتي بلاشك تدتاج إلى أن يكون سناك خاك الإستماء الفعال بما يتم إنجازه وتعقيقه في سخا الشأن. أنه يتم القيام بالكثير سن تلك المسام الإداءرية التي من شانه بأن تعمل على تدةيق بعضاص من تلك المسام التي قد يكون لما أثرره السلبي على مهرى الأمور الأخرى المكملة، والتي منن شانما بأن تعود بالنفع والفائدة على العاملين، ولكنه قد يمسدش من ذلك التعدى على الكثير من تلك المحالع من أجل محالع أخرى، وقد لا تيه معالجتما بالأسلوب الأمثل، وأنما سى تلك القرارات التي تتخذ من منطلق تواجد السلطة الصلاحيات، والتي قد يتواجد في ما الكثير من تلك المساؤي التي قد تأتي بمان وذلك نظرا لعدم الاستمام والألفائم لما قد يعتاج إلى أن يتم أتمامه والاستمام بـــه في المقابل، وعدم القيام بمثل تلك الأعمال التي من شأنها بأن يكون لما أثرها السلبي، علي ما قد يكون متواجد، بصورة معتاحة، ولكنه سوف يتم البعد عن الكثير من تلك المسارات الأخرى التب كانت متواكبة وملازمة لما نقوم به، ونؤديه، وأنه قد أصبحنا في ذلك الوضع المدني قد ينذر بالخطر، ولكن قد نتخاضي عسن طالت، حيث أنه مناك من اتلحهم، والتأويد لما تم أتناخه وأقراره وبدون مراعاة لما قد يتنج وينجم مسن أثاره السلبية، والتي سوف تؤدي إلى الكثير من تحمور في الأواع، وما سوف يؤدي إلى محموث كل تكل العقب ات،



والتي قد يعاني منها العديد والعثير من الأفراد، ونجد بأنه قد أصبح هناك خلك الوضع السخي نريسده بان يعود، والحنه الطريق الذي لا رجعة منه، وأننا قد أصبدنا مقيدين بالسنير من تلك النطوائم التي أحتم بعضاً من تلك الأعمال الوقتية، واصبعنا لا نستطيع بأن نطور أنفسنا، أو أن نشمل عتى نفس الطريق الذي سرنا فيه، والسطى من أجله تم التحدية بالمُثير والمُثير من تلك البوانج الأيبابية، ولحنه تنظراً لمثل تلك القرارات الإحارية التب قد تصر وتتهذف في شانه الكثير من الإجراءات، والتي تدول حون الربعة فيما، قد أصبدنا علي دافة الماوية، والتبي نامل بأن ننجو منما، وأن نتعدى كل تلك المناطر والأضرار التبي بعدثت، وأصبعنا نعاني من كل ما بما من صعوبات، والتي قد تؤهي إلى مدوش المزيد من تلك النسائر المباشرة والغير مباشرة، والتي قد تتكل من الكثير من بدل الجمود والموارد والثروات الطائلة، من أجل إعادة الوضع على ما خان عليه، فني السابق، قبل أن نسير فني هذا الطريق الذي لم نستعد له، ولم نكن له مؤهلين، وإنما قد يكون قد تم بحورة عشوانية، وأنه قد بدائت تظمر كل تلك الأثار العانبية الناجمة عنه، وأنه يعبم أن نستعمل على مراعاة الحل تلك المميزات التب كانت متواجدة، والتي تؤدي إلى تبسين الأوخاع، وتدارك كل لما قد يعديه منن متغيرات، والعفاظ على كل مما مو معروض ومالوض، ونبد بأنه له أسميته فني القياء بالكثير والعديد من تلك المتطلبات اللازمة والخرورية. في كل ما من شانه بأن يؤدي إلى تعقيق الأمداف القصيرة والبعيدة المدى. أننا قد نفاءا بالحثير مسن تلك الأحداث التي قد تنشأ بصورة تلقانية، ومن جراء الأمور الطبيعية التي تحدث من حولنا في عالمنا الذي نعيــش فيه، بكل ما قد يؤدى إلى مدوث بعضاً من تلك النتائج التي يجب علينا بأن نتعامل معما بما سوف يعرد علينا بالنتيجة التي تؤدي لذا تعقيق لكل تلك الأعمال التي نريد بأن نؤديما في هذا المسار الصدي نسير فيد، وأن نبعث عن كل ما من شانه بأن يكون له اسميته فني تعقيق ما نامله من اعمال ته التخطيط لما، ونريد بان نقوم بتنفيذها، وأن نعقق ما قد تم الأعداد له، والاتفاق عليه، من أجل الوحول إلى أفخل ما يمكن له بأن يتعقق مسن تلك النتائج الإيبابية، والتي قد أحبدنا نشعر بها، وبها قد أحبح متوافر لدينا، وما قد جنيناه من هذا العلم الدي قهنا به. أنه قد يعدت من تلك الأحداث التي قد تنشأ فيما الكثير من تلك الصعوبات التي قد تؤدي إلى عرقلة ما نريحه بان يتم وفقاً لما نعن عليه من تلك الأوضاع الماساوية التي قد نمر بما، وأنه قد يعديه من تلك الا محاث التي نريدما بأن تته وفقاً لما نريده من ما لدينا من معطيات لا أمميتما فني مدا النصوص. إن قد يكون هذاك من قد يتسبب فني از دياد تلك المتاعب والسعوبات، ومن أبل ما ليس معروف ما سو السعوف، وأو الغرض الذي من أجله ته وضع كل تلك الإجراءات والاحتياطات التي سوف تؤدي إلى استعالة المنروج من تلك المازي التي قد أصبع بجد فيما الإنسان نفسه، وأنه قد يعاني الكثير من تلك المحاميم التي عالمت دون تعقيدة الكثير من تلك النطط والمعاء التي قد كانت تته بصورة معتاحة في الماضي، وأنما قد أحببت صعبة وشانكة في العاصر، وأن المعاناة قد تبلور عنما خالك الوضع الذي نبعد بأن فيه الكثير مما قد أصبعنا نعاني منه. أنه قد يكون أحدر تلك القرارات ثه الإهمال فني كل ما يته ته النوض فيه، ونبد بأن الإدارة قد أحابها الكثير من التسبيب فيي القياء بالأعمال التي يجبب عليها بأن تؤديها بالأسلوب وبالشكل المناسب، وبعيداً عن ما قد يحدث من تلك المعاناة، وانه قد أحديم سناك مثل تلك الفرقة بين كل ما من شانه بأن يؤهى سعف المحدد لد، وأند بنبغي أن يتو البعث عن ما سوف يمكن له بأن يؤدي إلى التخلص من كل تلك المساوى المتواجدة، والتب أسبعنا نعاني منما، من جراء كل تلك السلبيات، وما قد أعتراه من قصور في القياء بكل ما مو مطاوب وتعقيب عا ينبغي له بأن يته، وأنه قد أصبع الوضع فني تاية الصعوبة، وما قد تدقق له يؤدي الغرض المطلوب، وأنه لاب من البدش عن ما قد يؤدى إلى القياء بما يسمع له بأن يعيد الرونق والدمال إلى ء قد اعتراء القبع والمطمة. أنه



قد يددي من اللمبالاة المثير، ونبد بأن من عان في السابق ممتم من أجل تعقيق مصلعته، قد ترك الوضع الآن، وأصبعنا فني وضع فيه المزيد من المعاناة، وما سوف يترتب عليه المُثير من المشقة، وأنه يبب أن نحرك ملك بيداً وان نصل إلى تعقيق الأصداف التي نريدها، بالأسلوب الأمثل، والقياء بمعرفة عل ما سوف يترتب عليه الوضع، تدبت خافة المتغيرات والطروف الراهنة والمستقبلية أنه قد يددث من تغير لتلك الأوضاع الراهنة، ونجد بأن مناك من تلك الرقابة التي جعلت الكل رقيب على الكل، وأنه أحب الآخريان لا يودون اعمالهم بالشكل وبالأسلوب المناسب وإنما نبح بان مناك التغير الذي قد مدث، وأحي إلى تغيير في المفاميم، وأنه لن يكون مناك ذلك المسار المعتاط الذي من خلاله سوف نصل إلى تدقيق ما نريحه ونامله من مماء في محا الصدد، وأنه قد أصبعنا فني ذلك الوضع الذي يزهاد سوءاً عُل يوء، ولا نستطيع بأن نضع تلك المدود التي من خلالها يمكن لنا بأن نوقهم ما قد از حاط اشتعالًا، وتوهما من تلك الأوضاع التي تسوء، وأصبعت في هذا البانب اللي آل إليه، وقد يكون عل ما قد نتج، من جراء البعد عن التصرف السليم، وما نريده بأن يكون له أبعاهه في ما قد تعقق، وما نسعى إلى أن نكمله من أعداض في عدا العدد. أنه قد يكون عناك العابة إلى الكثير من تلك المتطلبات التي تؤدي دوره الفعال في ما قد يقبل عليه الراغبين في اقتناء واستعمال ما قد يت م إنتاجه، وأنه يجب أن يتوافر فيما الحثير من تلك الشروط، والتي تستوجب لما بأن تتوافر، وفقاً الانطمة والقوانين المتبعة، وأن نصل إلى ما قد يدوز على القبول، وما سوف يترتب عليه من خطوات تالية في مدا الشان. أنه قد يكون هناك من تلك العوامل التي تستدعى بأن يكون هناك خاك الاستدعاء، ولمعرفة كل ما قد تم ونجه من مماء فني ما قد تم التعامل معه، وأنه ينبغى بأن يصدر ذلك التقرير الذي يوضع كل ما قد أصبح عليه الوضع، بعد تلك المستبحات، وما يجب له بأن يته، وأن يتبع، وأن يسير فني الطريق المعدد، والذي من خلال مسيكون سناك تعقيق لما نعتاج الله من نتائج إيجابية، تؤدى لنا المدود والغرض المطاوب منا بأن نعققه. إنه قد يد دف ذلك التبداي من قبل بعض تلك المماتم التي كان يتم الاعتماد عليما، متماثلة في الكثير من تلك الأطراف التسي يكون لما ثقاما في القياء بالدور الكبير في تعقيق الكثير من تاك الإيبابيات، والتي قد تعتفى في عالة التخلي والبعد عن ما قد كان مندمجاً فيه، وسطا قد يكو من جراء كل ما قد اصبع له اسميته وشانه، وأنه قد يعدث من المتغير ابته، وما قد يؤدى إلى إحداث خلك الدور، والذي يبب أن يته الاحتياط له، وأن يكون مناك من تلك العناصر التي تساعد وتؤيد ما قد يتم تقليصه، والتعامل مع ما قد تم التغير إليه، والقيام بكل ما سوف يعتاج عليه من متطلبات، وعلى أن نسير قدر الإمكان في نفس المسار، والذي يصل بنا إلى تعقيق العديد من تلك المنافع والمصالع التبي كانت متواجدة، وأنه يجب أن نكون على بينة بما سوف يسفر عنه الوضع البديد من معطيات، لابد عن أن نتعامل معما والأسلوب والنطاء المحديد المتبع، والبعد عن كل ما يؤدي إل حدوث تلك المشكلات التي قد نبد بأننا قد أصبعنا نعانى منها، ونعتاج إلى الدعم والمعونة والقياء بما يستوجب له بأن يكون فني سط السد الذي ندن دياله. قد يكون هناك من هؤلاء الذين قد يجدوا بأنه قد اصبحوا يسيرون بدو رؤية لكما يدب له بان يخطط له، وأن يته وفقاً الأساليب التبي نريدها بان تعقق لنا ما نريده بأن يكون، وإنما سناك من يندمج مـع البمع بدون شعور، وبدالات لا إرادية، عما يعديه من تاك الأعمال والأفعال والتي قد نبد بأنما قد أصبعت تصدر بعيداً عما سو منتظر ومطلوب، ويدبم له بأن يكون، والقياء بكل ما نعتاج إلى أن نؤديه في سدا الصدد، والذي ندن حياله. أنه قد يكون من مؤلاء المسئولين الذي قد يجدوا بأنهم قد اصبدوا فني مواقع السلطة، وأنهم ليس لديمه ما قد يستطيعوا بأن يقوموا به،و أن يؤدوه بما سوف يعود بالنفع والفائدة، على العمل والعاملين، إنما قد نجد بأنهم قد يستندموا مثل تلك الطلاميات، من أجل القياء بما يبرزه ، فني المقدمة، وأنهم بعيدين عن كل ما



قط يعنى منه العاملين، وما قط يكون ليحمم من متطاباته، تعتاج بأن تنفظ، وبأن تلبى، و أنه ليس مناك من تلك الأساليب الفعالة والناجعة، والتي من خلالما، يمكن التوسل إلى حلول لكل تلك المشكلات، وأنه قد أصبدنا في سدًا الوضع الذي يسوء يوماً بعد يوم، ونبع بأنه قد انقطعت على تلك العلاقات التي قد متواجدة في السابق. و خلك من جراء خلك المح البحيد، والذي إنبر فنا إليه، وقد ته التصدية، بما قد يكون له أهميته، والقياء بالمثير من تلك الإنجازاتم، والتي قد تستوجيم أن يكون هناك ما يؤدي إلى تحقيق لما نامله، وما نريده من طمو حايتم، نسعى غليما، والتي قد فقدنا، كل تلك المقومات التي كانت متواجدة لدينا، وأنه قد ته استنداء للكثير ن خلك المنطاع، والمناورات، والتي أحت إلى مدات مثل تلك المتغيرات، ومحم العوحة إلى كما كان عليه الوضع في ي السابق، من كل تلك المقومات التي كانت لما أمميتما، التي افتقدناه كثيراً، وأصيدنا، في الوضع الذي يرثي له، من جراء عجم التفسم، والمناقشة، إتخاذ لمثل تلك القرارات الجماعية، وإنما سو قرارات فرديدة، وتحدر بحورة شخصية، وبعيداً عن أياً من تلك الدراسات والأبدائك، ولمعرفة ما قد يسفر عنه الوضع في المستقبل، مما هَد تم التعامل معه بمثل تلك الأساليب الحارمة، والبالية، والتي لا تبعق ما نأمله ونصبو إليه، ونريد أن نعققه. أنه قد تفرض علينا الحثير من تلك الأمور والأوخاع التي يعب علينا بأن نقوم بأحاء كل متطلباتها، وثم نهد ببأنه قد ته حدوث الكثير من تلك السلبيات، والتي تتم بصورة تحريبية، وبديث أن تتلشى ببط، ثه نبد بأنه مناك مين أصبع يطالب بما كان متواجدا، وأن الأوضاع والأحداث قد تبلورت عن كل تكل المعاناة التي وجدنا بأنه قد الصبعت مريرة الوقع، وأنه لن يكون هناك ذلك التغيير إلى الأفضل، مما قد أصبع الوضع عليه. إنه لابد من القياء بكل تلك المهاء والأعمال التي سوف تؤدي إلى إزالة كل تلك العقبات من طريقنا، وأن نعمل على أن نؤدى كل تلك الواجبات، والتمتع بكل تلك العقوق، وأن نسير في هذا الطريق الذي يصل بنا إلى تعقيق كل ما نسعى عليه من تعقيق الأهداف التي تمت مناقشتما، والاتفاق عليما، وا، نبدل قصاري جمدنا من اجل التوصل إلى ها نريحه بأن يتعقق، وأن نؤحى كل تاك المعام والعطوات التي تلزمها، وأن نعقق كل ما نريحه بان يتعقق، وأن نتوخى كل الديطة والدخر فني ما قد نندمع فيه من كل تلك الأعمال التي تتطلب المغامرة، والتبي قد تَكْتِنْفِهَا المِناطر، وبأنه يجب أن نعرفه كل ذلك، وأن نسير وفقاً لمخا المفموم، وأن نؤدى ما علينا. وأن ناخذ عا لذا، وأن نعطى كل ذي من من منه. أنه يجب أن يكون سناك حانماً تمقيق العدالة فني التعامل مع كل تلك الأطراف، والتي من خلالما، سوف نحل إلى العصول على الكثير من تلك المنافع والفواند التي سوف تتربت على خاك.



## الأعمال الهنتظهة والجداول والمستجدات

قد يكون هذاك العديد من تلك الأعمال والمماء التي يته القياء بما وفقا لمنهم معدد، وهناك من تلك المحداول التي يته المنوض الاسترشاد بما، والالتزاء بما، وأتباعما، والقياء بكل متطلباتما، والنوض في تلك المجالات التي يعبم أن تته وفقا لما سوف يكون عليم الوضع

الذي نريحه بأن يكون، والنوض فني كل ما قد يؤدي إلى تلبية لما نريحه أن يتبعقق. أنه قد يعدي مناك ما يتوافق وما يتعارض مع ما مو متبع ومعمول به، ووفقا النظام المعدد والذي قد يكون معروفا لدى الغالب والأعه، وإن له يكون الكل، على علم بذلك ولديه النافية لما يدور ويعدث من تلك النطوات التي تتغذ في هذا السبيل، وهذا الصدد الذي نعن حياله. إنه قد يكون هناك ذلك النظاء الأوحد الذي قصد يكون فيه الكثير من تلك الصعوبات والتي قد لا يته بعثما والنوض في عمارما، والتقصي عن كل ما يعتاج اليه من تنفيذ الأعمال المطاوبة والتي سوف تتوافق مع الوخع القانه، والقياء بالكثير من تلك المتطلب التم والإحتياج التم الأخرى التي قد تكون مطلوبة، ولكنه قد يكون مناك ذلك الأسلوب الغاشم والدي قد لا يصل إلى تلك المستويات التي من خلالما يمكن أن يتم معالجة لما قد يكون هناك متوافرا من نقاط الضعيف، والتي سوه يسعب التعامل معما، والتي سوف تعتاج إلى القياء بكل تلك الدراسات والأبداث والتداليل اللامة كمذاك في هذا النصوص، وأن نعمل على التخلص مما قد يعانى منما الفرد والجماعة، ونستخلص كل تلك النتائج الإيجابية والتي من خلالما سوفه نؤدي كل ما نريده بأن يته وأن يكون من بلورة لكل تلك الأعمال التي سوف تساعدنا كثيرا على القياء بتلبية لكافة تلك الاعتياجات والمتطلبات التي قد نبدها خرورية واساسية في سخا السبيل الذي نعن بصدده. إنه قد يعدث بأن يتطور الوضع إلى عدوث من تلك المتغير ابته والمستبحات والتي قد تعتاج إلى أن يكون هناك بدل لبعض تلك البمود التي سوف تستوجب أن يكون هناك من تلك المعطيات التي نعتاج إلى أن يتماثل ويتواكب معما، وأن يتم التعرف على كل ما قد ينبه عنه من أثار د تك ون إيبابية قد تكون سلبية، وأنه فني كلا الدالتين سوف يكون ماك إجراءات تتنظ فني مطا الشان، من أجل التعامل مع تلك النتائج التي قد تبلورت عنها الأوخاع، والتحرف حيالها بها يسمع الأمر بذلك والقياء بها يستوجبه الأمر في هدا الصدد، والتوصل إلى أفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الدال في منتله الطروف التي قد تتغير بصورة سريعة أو بطيئة اعتمادا على ما سوف يته في سطا المجال من متغيرات على الساعة سوف تراحذ شاعلما الطبيعي و المعتاد، مما سوفت يكون عليه الوضع فني سخا الصدد. إنه قد يدد ثمن تلك المتغير ابت التي قد نبد بأنما سوفت تؤدى إلى حدوث الحثير ن تلك المتناقضات التي يبب السيطرة عليما، ومعرفة ما مو أفضل تلك القرارات التي عن الممكن بأن تتخذ حيالما، وأن نعمل على وضع كل تلك النتائج التي سوف تتبلور علنا، في الجانب العيادي، والتعرف على كل تلك العناصر التي قد تكونت، وما مو الشكل البدي الذي قد نشأ من خلال ما قد تم إختياره، والسير فني هذا الإتباء، وما سوف يكون من تلك المتغيرات المستقبلية التي قد تعديث، والتي سيوف يترتب عليما الكثير من تلك العوامل التي قد تؤيد والتي قد تعارض. إنه قد يتم اللجوء والتعامل مع بعضا ص من تلك الوسائل والأساليب والحديثة من أجل المروب من كل تلك المشكلات التي قد يعاني منها الفرد والبماعة في الوقيت الدالي، والتي سوف يتم التعامل معما بصورة مركزة ومكثفة، وإخا كانت ناجعة، وسملة ومريعة ومبسطة. وتؤدى إلى تعقيق افضل تلك النتائج التي بمكن التوصل إليما في مذا الشان ومدا النصوص والتي قد يعمل على أن يكون مناك من بحل الكثير من تلك الجمود والوقت والموارد المتاحة، ومن أجل التوصل إلى الإلماء



وخل تلك التفاصيل والبيانات الضرورة والمسمة في سخا الصحد. إنه يبيم أيضاً بأن لا يحدث خلك التأثير السلبي على الوضع العالى، وحل تلك الأساليب والنظم المتبعة، من أجل التغيير من ما سو متواجد إلى ما سوفت يستبح ويستبخر من بيث ما سوفت ينشأ عنه الوضع في ويستبخر من بيث ما سوفت ينشأ عنه الوضع في المعاخر والمستقبل. أنه يبيم أن نعافظ على ما لحينا، وأن لا نفقد ما قد أعتدنا عليه، وأنه يبيم أن يتسم التعسامل المحذر وأتبناط على تلك الازمة في مواجهة ما قد يؤدي إلى مثل تلك النتانع التسى سوفت ينعك س أثارها وجوانيها السلبية والسينة على ميمل الوضع، والذي قد يقدد المحثير من تلك البوانسيم المضيئة التسي كانت متواجدة، وأنها قد لا تعود بعد خلك، ونصبح في وضع يرثي له، مما قد أل إليه الوضع.



#### الأوقات الهناسية، والقرارت الملائمة والمستحدات العادية

القياء بمعرفة ما ينبغى له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتناط له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتناط له بأن له، والتي من خلالما سيته الإلتزاء بكل تلك المواصفات القياسية والتي ستكون لما أثر الفعال في التعامل مع كل ما من شأنه بأن يكون له المميته في إتناط اللزء حيال معتلف تلك العالات والأوضاع

المناسبة. أنه قد يمر من تلك المراحل الصعبة التي قد تعتاج إلى أن يكون مناك المنطوات المناسبة التي تتخط حيالها، وأن يتم التعامل مع كل تلك المتغير ابته بالأسلوب المناسب لطلك، وأن يكون هذاك من تلك العوامل المناسبة التي من شأنما بأن تساعد على توخيح كل تلك الأمحاف التي سوف تتبذذ في مذا الصدد الذي ندن دياله. إن الدالات التي قد تدديم من براء بعضا تلك التصرفات التي من شأنما بأن تؤدى إلى القياء بما سيغير الوضع من حالة إلى أخرى، ولابد بأن تكون في المسار المحدد لذلك، وأن نبذل قدارى جمدنا من التوصل إلى ما يسمع بان يساعد على مواكبة كل ما يتطلبه المجتمع من تلك الأمور والأوضاع التي سوف يكون لما المميتما وشانما في معالجة المشكلات التي سوف تؤثر باياً من تلك الأوضاع التي سنحتاج إلى أن نتأقله معما، وأن نعاول بأن نتجنب تلك المصالع التي قد تبني بناءًا على اعتبار التم أخرى قد ترتبط بها، ونجد بأنه سوف تؤثر فيها بأسلوب أو بأخر، وما سوف يعدد تلك المعابير التي من خلالما سوف نحل إلى تلك المسارات التي نريد لما بأن تكون معددة، ونستطيع بأن نغرج مما قد أحبدنا فيه، من تلك الأوضاع التبي لا نريدها بأن تستمر. أنما العوامل المنتلفة والتي قد يستغلما البعض أفضل استغلال ونبد بأنه سوف يكون مناك خلك المسار الذي نريد بأن نتخطى كل تلك الصعوبات والمتاعب التي قد نقاسي منها، وأن هناك من الكتسير من تلك العقبات التي قد تواجهنا، ونجد بأنه لابد من الغروج مما قد أل إليه الوضع، ونريد بأن نغير من الطريق، وأن نسلك غيره، وإلى الوجه التي نريحها بأن تكون، والتي سوف توافق إمكانياتنا. أنه قد يعدث ذلك الاستغلال لما قد يؤدي إلى احتجاز ما قد يكون له أسميته في التعامل مع ما نأمله ونريده مــن كـل تلـك المعطيات التي سوف نجع بأنما قد أصبحت تمثل أسوء حور مما آل إليه الوضع، في تلك الظروف التب قد أصبحت تواجعنا، وأصبحنا نعاني من كل ما يما من تلك المصاعب التي نريد أن نتخلص منما، والتي سوف يكون هناك ما يؤدي إلى ترايدها، ولوس إلى تضاؤلها، واحتهانها. أننا قد نجد بأن هناك ذلك الذي أصبع يديط بنط من كل تلك العوامل التي يدب علينا بأن نتعامل معما بالكيفية المناسبة والتي من شأنما بأن تهذي الدور المطلوب منها، في القيام بكافة تلك الأعباء التي من شانها بأن تعمل على القياء بكل تلك الأحوار التي سيكون لما أمميتما في تلبية كل تلك المتطلبات الضرورية والأساسية في حياتنا، وما قد يكون متواف رأ بشتي الطرق والوسائل الذي يمكن من خلالما التعامل مع ما يمكن له بان يكون فعالاً في كل ما نريده بأن يكون فسي مدا السبيل الذي نسعى إليه. إن البعض قد يتديل بسورة مقززة في تسرفاته الآخرين، والتي سـوف تعتبر حداً مشيناً في ما يقوم به الأخرين من تلك التحرفات التلقائية، وأنه قد يعدث من تلك الحوافع التي من شأنما بأن تعمل على ان يكون سناك التأييد والمؤازرة في ما قد يتم القيام به من تدخل، والتي من شأنما بان تعمل علي حصول تلك الاستهادة والتي قد يكون لما أسميتما من تلك الأطراف التي قد تصرفت مثل سخه التصرفات، مـــن أجل المحول على المكاسب الشخصية والمنفعة الخاصة. أنها قد تمديث من جراء عدم توافسر المسوارد المتاحسة، وكل تلك المصاحر التي من شأنها بأن تبعل مناك تنوع في استغلال الفرص، وإنما مو أتباة واحد سوف يتد سلوكم، والعمل في هذا الاتجاء، من أجل تحقيق كمل ما من شأنه بأن يؤدي إلى الإستفاحة القصوى مما قد أصبح



المعابير التي من متواجدة، وذلك نظراً لأن التيار قد يدُون أقوى من كُل ما لدينا مــــن قـــوى للحمــود، وأن هناك من تلك العوامل التي تؤدي إلى حدوث مثل تلك المتغير ابتي، وأن المواجمة قد يصعب التعامل معاما، والتغلب عليما، وأن يتم الصمود أمام كل ما قد يعصف بنا من أمواء، وكل ما قد يعتري الطريق الذي نســـلكم بها يؤدي إلى معوث المزيد من الصعوبات والمتاعب التي من شأنها بأن تكون مي مهرة العثرة التي تعترض طريقنا، والذي فيه نريد بأن نقوم بالكثير من تلك الإطلامات وتطوير لما هو متواجد، وإنشاء لكل ما له أهميته وفا عليته في النصوض بالمجتمعات إلى أفضل ما قد يصل إليه من إنهازات نسعى إلى أن تتواجد، وأن تتوافر لدينا، وأن نستفيد منما، وأن لا يكون عواقبما الوخيمة مترتبة عن نقصان الكثير مما قد بفقدما أسميتها وحورها الممه والفعال فني القياء بكل تلك الغطوات الإيجابية فني مختلف المجالات من أفضل ما يمكن الوسول إليه من تعقيق لما نريحه بأن يتعقق من خطط تمت مسبقاً، وما سوف يتم التخطيط له مستقبلاً، وأنه يجب أن نحرك جيداً بأن هناك الكثير من تلك الاحتياجات التي ينبغي لما بأن تلبي، وأن يته إشباعما بالأسلوب المناسب والملاءه والمتبع في مثل تلك الظروف والدالات والأوخاع. أنه قد يعديه قصور من بعض تلك الأطراف في القياء بأحوارها بما يبيم له بأن يكون عليه الوضع، ونجد بأن الطريق الذي نريد أن نسلكه قد أحرح ملسي بالصعابم والمتاهات التي قد تعديم من إنتكاسه خطيرة لما قد يؤول إليه الوضع الذي تـــ التوصــل إليــه. أنـــه المعاولات الته قد يبذلا البعض من أجل التوصل إلى تعقيق ما يصبوا إلى الأفراد في هذا المجال الذي قد يسلكه، والذي فيه تعقيق للكثير من تلك المنافع التي سوف يعود أثرها على العيد من تلك الجوانح التكي نريحها بأن تعزز بكل تلك النتائج المشرفة التي سوفم نعققها من أعداد جيد لكل تلك الغطوات التسي سموف نسلكما، ويكون هناك ما قد تم العمل على تعقيقه وإنهازه، والإستفاحه منه. أنما الطبائع البشرية التي لا تكتفيي بما قد تم التوحل إليه، وأنها سوف يكون هناك دانها السعى ندو الوحول إلى تحقيق المزيد والمزيد عما ير نبه الفرح والمجتمع، بناءاً على تنوع كل تلك الإحتياجات والرغبات التي من شأنما بأن يكون الما أهميتما في بلورة الأوضاع إلى تلك النتاذج التي قد تعققت، وما تم الوصول غليه من تلك المستويات فسي تعقيس تلك الرغبات والمتطلوات أساسية أو كمالية. أنه عادة عقد لكل تلك المقار نابته المستمرة لما يحدث من حولنا من إنجاز بتدبيب علينا بأن ننسخما، وأن نتخذما قدوة لنا، فني كل ما نقوم به من خطواتم، وأنه بذلك سوف نفقد التنوع التميز لما قد بحتاج إليه المجتمع من تحقيق لكل تلك الجوانب الأخرى التي يجب أن تتواجد فيه، وأن لا نصدم كل ما قدد يعترض مع رغراتنا ومحالمنا، وأنه ما نقوم به من إنهاز فسو النط الذي يجب على الكل بأن يسلكه، وأن سللوك اتجاهاً مغاير يكون له مشاقه وصعوباته، والذي قد يكون ليس لطبيعته، وإنما نظراً لعدم توافر الدعم، والتـــأبيد التبي قد تتواجد بدفة تلقائية، والصعوبات التي قد تفتعل والمجاربة التي من شأنما بأن تقوض كُل ما قد يسلك إتجاماً مغايراً لما يجب له بأن يكون، على نفس مذا النمط، وفي نفس مذا الطريق.



عليه الوضع من تلك المتغير ابته، والتي قد تؤسى إلى تقويض نظاء، والنموض بنظاء أخر. وانه الأساليبم التسي تتبع من أجل أن يتم المصول على كما سوف يؤدى إلى بعضاً من تلك الأطماع الدنيوية والتي من شانما بان تعمل على تعقيق إنباز والذى سوف يكون له تكاليفه بالباسطة، وأنه يببع أن يته تـــدارك الموقــف بالأسـلوب والصورة التي من شانها بان تعلم على العفاظ على على الله المقومات والتي من شأنها بان تحدم البنيان، وأن يؤدى إلى أن يكون مناك إتداط للقرارات التي من شأنما بان توطد كل ما من شأنه بأن يكون له أمميته في الترابط وتوطيط العلاقات، وأن يتم التباحل وبحلًا من الاستفاحة التي قط يكون من شانما بأن تتجه إلى جانعم أو طرفت والمد، وأنه يبديم بأن يكون هذاك تلك العلاقات والتي يته بناءها على معرفة كحل ما من شانه بأن يعافظ على معتلف تلك المباحي والقياء والأسس التي من شانما بأن تنصض إلى أفضل المستويات الممكنة، والبعد عن كل تلك الأحقاد والبغضاء والذي قد يطمر تدتم أيا من تلك الصور المنتلف لدى الأفراد والجماعات، والتي قد يعديه ما يؤدى إلى تعزيزها، وأن أن يكون هناك م من يعمل على إثارة كل تلك العوامل والغرائز ف ي تلك الأطراف، وما يؤدى إلى التحمور النطير الذي من شانه أن يؤدي إلى المحم وليس البناء، وإلى التقويض وليس إلى الوطيد. قد يعدي من تقلب الأوخاع المعتادة بصورة تدريبية ونبعد بأن هناك الكثير من تلك العقب ابتم التي أصبحت متواجدة، وأنما قد لا تكون متواجدة في السابق، وأن المعاناة التي قد نشعر بما قد تؤدي إلى حدوث المزيد من تلك التحسورات في الأوخاع التي نريد لما بأن تزول وأن تعتفى من عالمنا الدي نعيشه ونعتك به، وأن نسير في خلك الاتجاء الذي نامله بأن يكون له أهميته في تعقيق الكثير عما نريحه له بأن يكون من تأدية المماء التي نقوء بما، والمطالع التي نسعى لما. أنه قد يصبع مناك من تلك القوى التي من شأنما بأن تؤدى إلى حدوث تلك التغيرات في الموازين، والتي يبب أن تظل كما من عليما، وأن نعله على تطوير كل ما من شانه بأن يؤخي إلى التخلص من تلك المحاعب التي قد تواجعنا فني القياء بما مو مطلوب منا من أحاء لمجتلف الأعمال والمعام التي سوفم تدافظ على كل ما لدينا من مقومات، وأن تلبي وتدفق رغباتنا والتي يجب أن توضع الأولويات لما، وبديث يتم البدء في كل ما له المميته وشانه في القياء بما يجب له بأن يكون مسن إسلاج وبناء فني هذا الصدد وهذا الشأن. قد يعدث ن تلك التصرفات التي قد تجور على البعض، والذي يجب أن يته العمل على وضع العمايات اللازمة لذلك، والوقاية من كل ما سوف يؤهى إلى بلورة الأوضاع إلى ما نأمله وننشحه من تاك الطمو عابت التي نسعى إليها. أنه قد يعدث من تلك المواجهات القوية والغطيرة والتي من شأنها بان تعمل على تغير في الأولويات وترتيبم جديد الأوخاع العالية، وأنه سوف يتم حدوث بعضاً من تلك النسائر التب من شانما بأن تقوض ما قد تم إنجازه، وأو ما قد يتم التنطيط له، من أجل القياء به، وبتأدية الممام المطاوبة فسي سطا الصحد، وأن نسير فني الإتباة المعدد بعيداً عن كل ما قد يؤدي إلى عدوث ما يؤدي إلى تعقيق خسائر يتكردها العديد من الأطراف، والتي يجب أن يناي عنما الكل، والعمل على توفير الرعاية الازمة لكل ما من شانه بان يعافظ على كل تلك المطالع المتباينة، وأن يكون هناك مراعاة لكل تلك الأوضاع التسى سلوف نعتساج إليها، وأن نصل إلى تلك المستويات التي سوف تؤدي لنا الدور المطلوب منا بأن نصل إليه، وفني المنافسة بين كل ما سوونم يكون مماثلًا لما نؤديه ونقوم به من مماء، وتنفيذ الأعمال المحتلفة التي وجعما في مدا القالب الذي سو متواجد أمامنا ولدينا. أنه يبب أن يته المتيار الطريق الذي نسلكه بكل العيطة والعظر، بعيث أننا قد نبؤ بالفشل، ونجد بأنه قد يصعب علينا التعامل معه ممتلف تلك المتغيرات، وأنه سوف يكون سناك الكثير مسن تلك المساوى التي سوف نتعرض لما، ونعتاج إلى أن نتخلص منما، وأن نتفاحما، فلا نستطيع خالك، وأن الطريسة الوعر سوفه يكون اهامنا بديث يصعب علينا بأن نعافظ على الكثير معا سو لدينا، وأن نبق ى على على الله تلك



## أنها الطبائع البشرية

العلاقات البشرية صعبة وفيما الكثير من تلك المواصفات المتغيرة، والتي تعتلف من فرح إلى أخد، ونجد بـــأن الجميع لديمه ما سو أيبابي، وما سو سلبي، وأنه العلافقات التي تربخط البشر بعضمكم البعض، ونجد بأنه سناك من تلك التصرفات التي تبدر من فرد، والتي قد لا تخون متعمده، ولخنما بلاشك قد تعدث تأثيرا معاكسا أو متوافقا لدى الأخرين، ومنا إذا كان مثل تلك التصرفات أيبابية فأنما عادة ما تكرون لما أمميتها بالنسبة الأوضاع الدالية، والتي قد يترتبع عليه الكثير من تلك الأتباها التي قد يسلكم البعض، أما بصورة مؤقتة، وأما بصورة مستمرة. أنه قد يعدث من تلكالأعداث التي تؤدي إلى تغيير التفكير من جمة إلى أخرى، ونجد بأنه لابد من أتبناذ ذلك الطريق نفسه، ووإلا فغنه سوفم يخون هناك من تالكالتكالعاقبة الوخيمة، والتي لا نستطيع أن نيز ۾ مما قد وقعنا فيم. أنه تلك التصر فات التي تنبع من منطل السلطة والقوة والتي نبد بأنـــه تفــر ض الــر أي والمسار الذي ينبغي لنا بأن نسلكه وأنه سوفه لا يكول هناك إلا ذلك الطريق الذي لا خيار سواه أنها أنعدام تلك الذيارات التي من الطباع البشرية والتي تريد أن يكون لديه من العرية في الأختيار ما يشاء، وأنه قد يعث من تلك الأمور التي قد نجد بأنه قد أصبعت تزداد صعوبة، وأنه لا معرج مما قد أل إليه الوضع، ونعتاج إلى أنغير من طريقة التغيكير، وكل ما من شأنه أن يساعد على أتاحة الغرصة للقيام بالكثير من تنغيذ تلك المتطارات وتلبرة لمثل تلك الأجتيا بارت التي تواجد، والتي توضع موضع البحث والنمية بمكان، من أجل التعامل بما يسمع له بأن يكون من المسم لم بأن يتم التعامل معه بتلك الأشكال والطرق الملزمة والمناسبة للوضع المالي. انها الأوضاع التي قد تعديث فيها من تلك المازق ما يؤدي إلى تعكير صفو العياة، والتي قد يصحبح فيها مــن المعاناة الكثير، ونعتاج إلى أن نعملعهل القياء بما يسمع لنا بأن نساك الطريق الذي يحل بنا إلى التعامل مع كُل تلك المعطبات المتواجدة لدينات. أننا قد نبد بأننا قد أحبدنا منعزيلين عن المجتمع، وأنه لم يععد مناك خلك الأجتاك الذي كان متواجدا في الماخي، وأن البياة أصبحت أشبه منها بالموت، وليس هناك غير ذلك الأسولب المأسواوي في التعامل مع الأيام بها قيما من ملل، ونمط كُلم يسير في الأنغماس بالماحيات، وليـــس مناك تلك المشاركات الفعالة، والتي من خلالما يمكن لنا بأن نعافظ على كل ما أنجزناه، وأن نعمل عمل أكتساب المزيد من لتط المعياة الاجتماعيةو لتى فيم التفكير في الأوضع المعتلفة في المجمتمع وكل ما يمكن له بأن يتم بـــأفض صوره، من حيث ما نريد أن نسعى إلى نعققه من تلك العلاقات الأنسانية والأجتماعية التبي بين الأقفراد والجماعات، وأن يكون هناك الكثير من تلك المكتسبات التي نستطيع أن نعلم على تعقيقماً، وأن نعظي بما قد يعود علينا وعلى المبتمع بالنفع والغائدة المرتباة. أنها الأوضاع القاسية والمريرة التي قد نمر بما، ونبد بأنه قد أصيدنا في تلك العالة المتأزمة والتي نريدها بأن تتغير إلى الأفخل، وأن نبرز كل ما ليدنا من مسارات و أيجابيات، وأن نتخلص من كل ما قد يكون ليدنا من سلبيات ومساوى، نريد لما بأن تسزول ، وأن تعتقب من عياتنا. أنه لن يتعقق شي بدون تلك العلاقات التي يبب لما بأن تتكون وأن تتنامي، وأن نعط على كل منا نريده له بأن يكون في هذا الصدد، والذي من خلاله سوف يتم العمل على الفوز بالكثير من تلك العناصر والمقومات التي من شأنما بأن تعفظ على الكير مما هو لدينا، واكتساب المزي مما قد نعتاج إليه، فـــى حياتنـــا الفكرية والأحربية والعليمة وكل ما من شأنه بأن يقوى من مركزنا فني مجتمعنا، وعصرنا الحني نحياه، وأن الحياة لبست طعاء ومأكل وملبس، وأنما سناك الكثير مما يجب أن ننتسبه، من حيث ما قد يعتاج إلى توافر المجتمع مثله عثل باقى المجتمعات، وأن نعمل على الترابط بين كل تلك البوانب التي قد نعتاج إلى أن نعمل على تطوير ها، والتعامل الفعال مع كل ما من شأنه بأن يؤدى ذلك أندور المطلوب منا بأن نؤديه، وأن نسعى جامدين بأن نعقق خانماص الغير فيما نسير فيه بأفضل ما يمكن. أنه قد نهد بأننا قد أتبعنا في الطريب الناطئ الدي لا نربده وأنما يببب علينا بأن نعمل على توافر كل تلك العانصر التي من شأنما بان تعمل على توفير الدياة الأبتماعية المعقة، والتي سوف تصل بنما إلى أن نكون دانما في الجماعات والتي من خلالها يمكن لنا بأن نندمم



في تلك المجتمعات التي نستطيع أن نحل فيما إلى تدون التواحل بين الحثير من تلك الجوانب التسم نريدها بأن تتكون، وأن يكون لدينا التباحل الفكرى والتواصل الوجداني، وفي نفس الوقت تباحل لللَّراء والأفكار ومناقشة المواخيع المعتلفة من خلال تلك القنوات الشرعية التي يمكن لنا من خلالما تكوين تلك الطابع القويسة والمتواحلة، والتي يمكن لما بأن تؤدي الغرض والدرو المطلوب منما بأفخل ما يكون لمسا شأنه فهي مكا الصدد. أنه قد يتم التنبوز بما قد ينجم عنه الوخع في المستقبل من خلال الكثير من تلك المؤشر التم التي قد تــــم التعرف عليما، وأنه قد نبد بأننا قد أحبهنا أماء أدى الوسائل التي قد يتم التعامل بما، الما أنه قد يتم التعامل مع قد يحدث في المسشتقيل رصورة مناسرة وملائمة وتكون من المل المناسرة لما قد تم أستخلصه، أو أننا قد نبد أننا قد أحيدنا أمام صعوبة كبيرة وأنه يصعب التعامل مع ما قد تم أستدداثه، وأنه لابد من أن نبد المنرج مما قد مديث، والوحول إلى ما سوف يؤدي إلى تلك الدالة التي قد يتم التوحل إليما، ونريدما بأن تخون خما قد ته التوقع له. والعمل على تفادى كل ما قد نتج من تلك المتغير التم الشديدة الصعوبة، وأن نعمل على الدر اسة اللازمة والتي من خلالما يمكن أن نعالج ما قد تم الوقوع فيه من تلك المتامات والصعوبات التي قد تعذون قد نشارته نظرا لما قد أسفر عنه الوضع المالي. أنه قد يكون هناك من تلك العوامل التسبي تسوّدي إلسي مسدوت النسائر التي نريد أن نعمل على تغاديما، وأن نغرج ! ب البائب الذي يبعدنا عما قد مدث من مشكلت قد وقعنا فيما، تدت أباً من تلك الظروف التي قد تبدئ من براء تصرفات تلقائية متعمدة أو غير متعمدة، وبصورة غير مدروسة وبدون توقع للعواقب التي قد تنشأ بعد ذلك لاحقا. أنه قد يته توخي المدر والمرص، ولخزه قدد يدديث من تلك العقبات أو عدم الملائمة من خلال ما نريده بأن يتم وفقا للأساليب المتبعة، وأن نصل إلى تلك المستويات التي من خلالما نستطيع أن نكون على المستوى التنافسي بيننا وبيــن الأخريــن، وأن نســتطيع بــأن نواكب المجتمع، وكل ما فيه من تلك العلاقات التي يجب أن ته الأندما جع فيه، بحيث نكون في الوخع الحني يسمع لنا وأن نؤدى الدرو الأيباري المطلوب منا، في النموض المجتمع، من العالة التي هو عليما، وإلى أفضل ما يمكن من حالات تكون لما فعاليتما في التماشي مع التطور التم التي قد تعديث، وخُدَل في نفس الوقت المعافظة على ما قد تم التوحل إليه من تلك النتائم الأيبابية، كما ينبغى له بأن يكون الوضع الذي قد أندمبنا فيه، ونريد بأن نؤدى كل ما مو مطلوب منا، وبالشكل المناسب وتعقيق افضل تلك التصرفات والتي ينعكس أثر ما وفا عليتما على كل من له علاقة بصفة مباشرة وغير مباشرة قدر الإمكان. أنما التصرفات التي قد يتدخله الكتربين تالت المباسا لما قد تم أنبازه وتعقيقه، وأنه النبر ة التي سوف تؤدي دروا مسما و بموسريا في معرفة ما سب ردود الفعل التي قد تنجم من ما قد يمدي من الأطراف الأمرى، نظرا العديد من تلك العناصر والعوامل المحاحبة. وبناءاً على النطراع والغبرة السابقة والمكتسبة، والتي سوف تبعدت من تلك التصرفات التلقانية، وما قد يكـــون غير صديع، والحنه قد يكمون معتاداً مالوها من تلك الأطراف، وهي مثل مده الظروف التي قد تتماثل هي ما قد مدرث في الماضي، وأنه يجرب أن نعمل على وضع العمايات اللازمة لذلك، وتبنيم كل ما قد يؤدي إلى تكر ار ما قد بكور أو يعدر من الأنز عاج، ما ينبغي له بأن يزول، وأن يتم التخلص منها بالأسلوب الأعبار. أنها تلك المخاوض التي قد تتواجد في كلا الأطراف. والتي قد تعدث من مثل تلمك التصرفات المتعمدة والغير متعمدة. ما يؤدي إلى وضع كل تلك المحود التامي يبب لما بأن تظره، وأن تتواجد، وأن يتم التعرف عليما، مسن أجل التصرف في تلك العالات ومع تلك الأوضاع والمتغيرات والمستبدات التي قد تعدث، بناءاً على مثل تلك العوامل التي قد ته أطمارها، وأن يجب أن يكون هناك ذلك التصرف المغاير، والذي قد ينسجم مع تلك الأوضاع المستبحة، والتي سوف تواكب كل ما قد يبدر من تصرفات مختلفة مستقبلاً، والتخلص من كل ما قد بكون عالقًا، من أثار الماضي، وتلك الأنطراعات السينة التي قد كانت متواجدة، وأنه لابد من التغير إلى تلك الاساليب البحيدة والتي من خلالما سوف يتم أتذاذ أنطباع مغاير، وأوضاع و عالات مختلفة، بناءا على كل تلك المقومات التي سوف تؤدي إلى تعقيق أنجاز ات، وتحوين علاقات مغايرة لما قد يتم أستحداثه في الماحي، وكل تلك من العوامل التي يجب أن نراعي فيما كل ما سوف يتم من مستبحات، وما سوف يتنح من إجراءات



وقانية، والتى قد تددث بصة رسمية وأخرى وحية، والتى ستعتاج إلى بحل الخثير من البصد، من أبل التوصيل الى ما سووت يساعد على أنتماج خالت المنهج المغاير لما نعتاجه بأن يخون، وأن نسير فني صحا الطبيق المسمه بحقة، والحي يعتاج إلى توطيح وحعم ومساعده له قدر الإمكان، وأن يتم التعرف على ما من شأنه بأن يساعد على القيام بمثل تلك المصود التي ستؤحى إلى النباع المنشود فيي صحا الشأن والصدد الحي نعن عياله. أن قد يحدث ما يؤدى إلى أن يتم القيام بما هم مطلوب منا أن نفريه، وأنه قد يخسون العائد غير مبرى مقابل المجمود الحي ته بحله تجاه مثل تلك المتطلبات، وعليه فإنه يبع أن نعل على أن تواجد تلك البحائل التي من شأنه المناصر التي قد تعتاج المن مثل خالك العناصر التي قد تعتاج إلى مثل خالك الدعم والمساعدة، والتي تستلزم الخثير من تلك المعطيات التي من شأنه أن توخعاي نقسي قد يطمر في القيام بما هو مطلوب أدانه في مذا الصدد. إذا يبيع الأبتعادين تلك المفاطر وخيل من شأنه أن يوخيم أن نزديم، والمواح أدانه في مذا الموجع بأيا من تلك الأبتعادين تلك المفاطر وخيل من شأنه أن يؤحيه، والمواح الوجع بأيا من تلك الأبتعادين تلك المؤاخ ودعم الوجع بأيا من تلك الأبتعادين تلك المناطر ودعم الوجع العالى، وبما يبعل من الوجول إلى تلك النتائج التي ناماها ونرجوها.





# الرغبات وما يلزمما من منطلبات وأمكانيات وقدرات

لاشك بانه قد يصعب في بعضا الأميان القيام بإنباز المحثير مسن تلك الرغبات التي قد تظمر على السطع، والتي قد يكون بعضما من الضرورة بمكان، بعيث أنما سوف تكون لما أسميتما في تلبية

العديد من تلك الاحتياجات الأخرى التي يسعى إليما البعض. أنه قد

توضع مثل تلك الأولويات، ونبد بأن مناك الكثير من تلك الأمور التي تستوجب بأن يتخذ الكثير من تلك ألاجراءات التي تعمل على إهمال وترك الكثير والعديد من تلك العناصر التبي قد تكون خرورية، ولكنما قد لا يتم الأخذ بما، وإعطاء الامتمام اللازم لذلك، وأن المراحل قد تمر، ونجد بأنه قد يصعب التعامل مع كل تلك الجوانج بالشكل وبالصورة المناسبة، ونعتاج إلى أن يكون هناك خلك الجمد الذي يبخل من أجل التوصل إلى أفضل ما يمكن له بأن يكون من علول و تجاه، كل ما قد يظمر على السطع، ويعتاج إلى أن يته التعامل معه بالأسلوب وبالشكل المناسب. أنه قد يتم وضع كل الترتيبات المناسبة والتي تستوجب أن يكون سناك تعقيق للكثير من تلك الاعتباجات الخرورية والتي تستازه بأن يته البعث في كل تلك المناطق والأجرزاء التي فيما العديد والكثير من تلك المقومات التي نسعى من أجل أن نعظى بكل تلك الاستمامات التي نري أنما سوف تعمل على تعقيق الكثير من تلك المتطلبات التي نريدها بأن تتعقق. أنه قد يعدث من تزايد وطمور لتلك الاساليب التي تعتلف عن بعدما البعض، والتي قد يكون بعدما ناجع وله أسميته وتأثير ه الأيبابي، وقد نبد مس تلك الأساليب ما قد يرفض وينبذ، ونعتاج إلى أن يتم تغيره، وسلوك إتباه مغاير له. أنصا العواصل المتداخلة والمتشابكة، والتي من خلالما لابد من تأدية لكل تلك الأدوار التي قد نسعي إلى أن تتبلور، وأن نحل إلى تلك الدول التي سوف يكون لما أهميتما في القياء بكل تلك التحابير والاستفاحة المثلي والقصوى مما قد يته القياء به على أكمل وجه، وأنه قد نبد بأنه قد يوجد أهامنا خاك البحار الضغم الذي قد يصعب علينا تنطيه، وأنه لاب من المساعدة والدعم، من أجل القياء بتنفيد كل ما نصبوا إليه ،ونرجوه بأن يتعقق، وأن نستعلى في الطريق المرسوء، والحلى نريد أن نسلكه، وأن تتيسر الغطوات التي نسلكما، والتي من خلالما يتم القيام بكل ما نريده من الممال فني سخا الصدد. أنه قد يعدث من تلك الصعوبات التي نوا يسما فني أياً من تلك الطرق وباستغدام تلك الوسائل التي تستعمل، ونبح بأنه قد أصبع سناك من تلك الصعوبات التي تواجعنا، وأنه قد يتم الاحتياج إلى أن نعمل على تغير ما قد تم استخداء، وأو أن نسعى إلى الدسول على البدائل مما قد إعترانا من صعوبات وما قد استحدث من عراقيل وعقبات. أن السير في الطريق الوعر بلا شك سوف يسؤدي إلى مدوث كل تلك المطابقات والمتاعب التي يبب أن نتجنبها وأن نبتعد عنها، بعيث لا نتأثر من كل تلك السلبيات التي تودي بلاشك إلى حدوث الفسائر الفاحدة، والاخرار والتعطيل وكل ما من شانه أن يعيق مركة السير في الطريق الطي نريد أن نسلكم. أنها الوسائل التي نامل بأن تتيع لنا الفرص التي ناهلها بأن تكون نا يعة وأن نعقق كل ها نسعى إلى أن نحل إليه من تلك المستويات الرفيعة الشأن. أن لابد من أن نحص العمل من أن يحاب بكل تلك العوامل الغارجية والتبي قد تدديث من وقبت إلى أخر، والتبي سوفت ينتج عنما ما يسبب فني مدورث مثل تلك الأخرار التي يجب أن نتجنبها قدر الإمكان، وأن نعتاط بالأسلوب والطريقة المناسبة بما سوف يعمل على عماية كل ما نريد أن نقوم به من خطوات إيدابية فني عدا الشان، وأن نعلم على إتاحة الفرصة لما نسعى إليها بان يكون من إنجازات فني سطا العمل الطبي نقوم بأحانه، وأن نعقق أرفع وأفضل المستويات الممكنة، وأن يتكون منافسة لمثيلاتها من نفس تلك الأعمال التي تأخذ نفس الشكل ونفس الطابع. أنه أيضاً لابد من تجنب على تاك



المتامات التي قد نبد بأنه قد أصبعت متوا يدة، وأنه يبيم أن نتوني الدخر والدرس الشديد من أبل تبنسب كل ما من شائه أن يحل بنا إلى مدا الطريق الذي نتبنبه. أنما إلا الإجراءات الصغيلة بأن تضمن بأن نتوخ ....ي السلامة فني غل ما نقوم به، ونؤديه من أعمال، ونسعى إلى أن تكون فني الطريق المؤدي إلى تعقيدة أفضل النتانج التي من الممكن أن نصل إليما، وأن نعمل على وضع كل تلك المقارنات بينما وبين ما سوف يكون لــما أهميته فني السير فني الطريق المؤدي إلى النباج المنشود. يبيم أن نتعرض على كل تلك الفسروق التسي قد تتواجد بين منتلف تلك البوانيم والعناصر المنتلفة، وأن نراعي كل تلك العناصر والبومر الذي يتواجد بسما. وأن نعمل على أن يكون هناك ما سوف يكون له تأثيره الفعال فني كل ما نقوم به من خطوات في هذا الشان. إنها النطط التي قد توضع من أجل القياء بتعقيق أسداف ما،وأنه لابد من أن يكون مناك تلك المشار كابت الفعالة التي سوفه يعدث من الإيمابيات وتبنيم السلبيات قدر الأمكان، وأن نقدر كل تلك المراحل تقديراً يمكن أن نصل به إلى تلك المستويات التي نرجوها بأن تتحقق، في كل ما نؤديه من ممام والقياء بكل تلك الواجبات، وأن نناول قدر الإمكان، بأن نجعلما بسيطة بعيدة عن التعقيدات، وأن تؤدى المدفع الذي ننشده. أنه لابد من القياء بحراسات البحوى التي من الممكن لما بأن تؤدي لنا الحور الذي نريحه بأن يتعقيق، وأن نراكبي كل تلك العوامل التبي سوف يكون لما تأثيرها المباشر الغير مباشر فني القياء بما نريد أن ننف ذه، وأن نستطيع أن نتعرض على كل تلك الفروق والاختلافات بين معتلف تلك العناصر، وبعيث نعافظ على كل ما قد استطعنا أن ندفقه من إندازات، وتبديم ما قد يؤدى إلى النداع، أو عدم القياء بما يستوجبه الأمر من تلك الدراسات الناحة والعامة فني سخا الشأن، والتبي سوف تعمل على تخليل العمل والإدارة فني سلوك منصح الخرر، قد يؤدى إلى العروج عن المسار الذي نسلكه، وأن نبتعد عما قد استطعنا بأن نعققه، وأن نصل إلى تاك النتائج المؤثرة، والتي سوف يكون لما أثارها الإيبابية فني باقي المراحل التي قد نمر بما. أن الكوارث والمسانب قد تعديث أما بصفة مباشرة والتي سوف تكون لما عواقبما الوخيمة الأليمة على سير العمل، والتي قد أما تؤدي إلى استمرارية العمل وبحدوث احتلافات ما قد يؤدى إلى تحمور أو حتى إلى إغلاق العلم والمشروع الذي قدد تم البحه فيه، ويسير فني مراحله المعتلفة، وأما قد نبد بأنه قد أصبع هناك من تلك العقبات التي أصبعت متواجدة، والتبي أحبت إلى حدوث تلك الانطباعات المعتلفة، وحدوث المزيد من المعاناة ومن تلك النسائر البسيمة التي قد لا يمكن تحاركما وا وتواء نتائجها السيئة، وكل ما قد يبدر من أخرار فني مذا الصدد. أنه قد يكون مناك تموض مما قد يعتاج إليه من سلوك المسارات معتلفة نريد أن نسلكما، وأنه قد تتضع لنا الصورة، عما يمكن الم بأن يته، وأن النطوات قد تكون واخدة المعالم، وأنه لابد من الاتجاء ندو الطريق الدي نريده بان نسلكه ونعقق فيه كل تلك الأسعاف المرجوة. قد يكون لازما بأن نعمل على تسياة المناخ المناسب الحي من خلاله نخصن أن يكون هناك خمان لما قد نقوم به بأداء لك تلك الممام وتعقيق الأهداف بالشكل المناسب، وأن نصل إلى ما نريحه بأن يتعقق بأقصر الطرق التي نسلكما، وبعيداً عن كل تلك المتاعب والصعوبات التي قد تعسدت عن خلال تلك التحرفات التي قد نبد بأنما قد بدرت بدون أن نتوخي الدرس والدخر في معذا الشان. إن الترتيب المنطه اكل تلك العطوات من شأنما بأن تعزز مكانة العمل الذي نريد بأن نعققه، وأن نؤديم على الحمل وجه، وكل خالت من خلال تلك الوسائل المتاحة، والتبي يمكن لما بأن تتوافر، وأن ننهم لما قد يكون مناك عن تلك المنظمات والمينات المعلية والحولية والتي عن شأنما بأن تساعد على تدعيه ما يراد أن يتم القيام بـــه عن خلال العديد عن تلك الإجراءات الأخرى الكفيلة بإتمام الكثير عن تلك المعام والأعمال بحقة منطمة ومحمونة العواقيب، بأن تعطل على كل تلك المميزات التي قد تتوافر في تلك الجمات التي قد يتم الانخصاء والتعامل



معما، والالتزاء بكل تلك القوانين والشروط التي قد تكون ملزمة وأن نستوعبم عل تلك العناصر المستجدة، وما قد يؤدى لى حدوث بعضا ص من المتغيرات وفقاً الأنظمة المنتلفة المتواجدة، والتي يجسب أن ته المواشبة معما، التماشي بما يخمن أن ندافظ على كل تلك المواحقات والمقاييس الملزمة فني مطا الصحد. أنه لاب حسن التعرف على كل تلك النصائص التي من شأنها بأن توضع الصورة التي عليما أيا من تلك الأطرافه التي نتعامل معما، بديث نسير فني الطريق السليم معما، وأن نقبنب محوث أيا من تلك الأمور التي من شانما بان تك حر الأجواء، ونبح بانه قد حدث من سوء التحرف حياله، وما قد ينجه من خاك من الأخرار التي قد تعود على الطرفين، وأنه يبيم أن نتعرفه على كل ما قد يمكن له بأن يكون مو التصرف الصديع حيالما، وما سوف يد ق منن تلك النتائج الإيجابية التي ننشدها، جراء ما نقوء بما من تصرفات ومماء في هذا الشان. قد تعتل بند تلك العوامل التي نعتك بما في مجال العمل، وأنه لابط من التعرض على كل تلك النصائص، وما قط ينجم من أثار مسن براء ما قد ته الإمتكاك به، وأنه يجب أن نحرك بيداً ما من تلك العناصر السليمة، وما من تلك العناصر الناطئة، وأنه يجبم أن نتخذ مما قد يتم استظهم أفضل ما يمكن الإستفادة منه، وبديث نكون فني الوضع الأمن الذي يسمع لنا بأن نستمر فني إكمال باقي تلك الأعمال المترتبة على ما قد قمنا به من إتماء للإجراءات التي سوف يته القياء به، وأتباع خلك السبيل الذي قد سلكنا دروبه أنه قد يعسدن من أن تعسف بعسض تلك الأحداث التي قد تكون مؤسفة، والتي قد نبد بأنها قد وضعتنا في تلك الدوامة التي قد لا نستطيع النروج عنما، وأنما بالتالي سوف ترفقنا وتلازمنا الطريق، وأنه قد ينشأ من ذلك حدوث الكثير من المتاعب نظراً لعده القدرة على التخلص مما قد ته المرور به، من تلك الأحداث المؤسفة، والتي قد تترك من تكلك الآثار المستديمة والتبي يصعبه التخلص منا، على المحيى القريب، أو يتبي المحيى البعيد. أنه قد تلتصق بنا بعضاً من تلك الانطباعات التي قد يصعب منا التخلص منها، ومما قد يثر الكثير من تلك المتاعب والمعاناة، والتي سوف تــؤدي إلى محوش تشويه فني كل ما قد نقوم وإنجازه وتعقيقه، وأنه سوف يعتاج إلى خال التغيير من تلك الانطباعات إلى ما قد يزيع عن كاهلنا ما قد تم التأثر به، وما قد مدائم من مساوى، نريدما بأن تتبدل، وأن تتغيير إلى الاتجاء الأفضل، وأن يتم الدسول على ما نريده من تلك الثقة والسمعة وباقي العناسر التي يدعم العمل وما يته القياء به من خطوات، وما يته تعقيقه من إنجازات. أنه قد يكون هناك من تلك الموصفات التي نريدها بان تتواجد، أن نراعي كل تلك المصالع التي من شانما بأن تؤهي إلى العفاظ على ما نسعى إلى تعقيقه، وأنن قد يكون مناك من تلك السلبيات التي قد تنشأ مع القياء ببعض من تلك الأعمال التي قد تعديث من المتغيرات ما قد يؤدي إلى سلوك سبيل أخر مغاير لما قد تم التنطيط له، وأنه قد يعبُّ ما قد يؤدي إلى عدم الإلتفات إلى العديد من تلك الأراء التي قد يكون لما من الأسمية، وما قد يدقق تباوز عن ما قد يصعب التغلب على...م، وأنه لابط من محورث تلك المشار كابتم والتعاون الذي من خلاله يمكن الوصول إلى تعقيق كل تلك النتائع التسي مسن شاخما بان تؤدى الدور المطلوب منها، في تدقيق افضل سور النجاج المنشودة، وما يمكن أن يدقق الكثير من تلك الأهداف التي نسعي إليها، وأن نحل إلى تلك المستويات التي نستطيع من خلالها أن نشارك في المعارض والمؤتمرات ونكون على المستوى التنافسي التدتما قد يكو مماثلًا لما قد تم تعقيقه وإنجازه. حريكون سناك من الغموض ما يجب أن يته الكشف عنه، والتعرف على كل ما قد يديط بتلك المجوانب التسبي يعتريها مثل تلك العناصر التبي يمكن أن تسايمه على وخوج فني الرؤية، ومن خلالما خالت يمكن أن نتعرف على ما سوف يمكين بأن يته القياء به من اعمال، وما مدى العمق الذي من الممكن أن نسلكم في العمل من خلال ما قد يتم القياء بتا ديته فني هذا السبيل. هناك الكثير من تلك الوسائل التي قد يتم الاحتياج إليما، والتي من خلالها يمكن ان



نقوء بالتخلص من الكثير من تلك الأعباء التي قد تكون ملقاة على عاقنا، والتي سوفه يتع التعامل مع كل تلك المتغيرات بالأساليب العلمية والوسائل المحيثة والتي سوف تؤحي إلى المنروج من تلك المأزق التي قد نقع فيما، ونعتاج إلى المعاونة من أجل إكمال ما قد تم البدء فيما أن ما يتم القيام بتنفيظه، والعمل على الانتهاء منه. إخاً لابح من سلوك نفس خالك الاتباء الحي سوف يؤحي إلى التعرف على كل تلك المفارقات والمتشابسات والعمل على فرز اك ما قط يعتاج إليه، من أجل التعرف على ما قط يتم القيام به من خطوات إيجابية في سطا الشان. أنه قد يته ويعديث في تلك المراحل الصعرة، والتي من خلال المؤشرات التي يته قرأتما واستخلاص ما قد الطمرته، بديبتُ يمكن أن يتم التعرض على ما قد يددت وما سوف يترتب عليه الوضع فني المستقبل، ومن منا فإنه لابط من التعامل العطر مع كل تلك المشكلات بصورة مناسبة، والتي سوف تته بديث يمكن التخلص مما قط يؤكي إلى محوث أخرار ما، وما يجب أن يتذخ حيال تلك المؤشرات التي أعطت حورة واحدة المعالم، لما يجسب أن يتخذ، وما يبيم القياء به، من حيث ما سوف يعتاج إليه من تعقيق للاحتياجات الضرورية والملحة، والتي قد ينتج عنما أثاراً سليبة في حالة عدم القيام بما يستوجب أن يتم القيام به في مده الطروف والملابسات. أند ينبغسي كذلك العمل على معرفة كل تلك المواحفات التي سوف تتواجد فني العمل بمنتلف جوانبه، والتي قد تتمثل فني الموقع والعاملين ونوعية العمل والإمكانيات المتوافرة، والقدرات المتاحة، والموارد والـ ثروات والخبرة والغافية العضارية والتاريخية والبغرافية، والتي سوف تمثل عاملًا كبيراً فني التعامل مع كل تاك المعطيات بكل ما يمكن أن يشمحه الوضع من أساليب ووسائل وطرق منتلفة بينما ويبن غيرها مما قط يماثلما فني نفس المنتج أو النحمة التي يتم القيام بتعقيقها وتلبيتها، كما سو مطلوب ومتوقع لما بأن يتم في سطأ الصحد.



#### الاحتياطات اللازمة والتوقعات القادمة

مناك الحُثير من تلك الأشياء التي تعتاج إلى أن يقه التعامل معما بالأسلوب الأمثل، والعمل على تغطى كل تلك الصعوبات التي قد تعديث، وأنه لابد من أن يكون مناك متواجدا كل ملا من شأنه بأن يساعد على الاتجاء الفورى نعو العل السريع والمناسب لملا قد

يطرأ من مشكلاته مستعصية، تعتاج إلى مثل تلك العول الموضوعة والترب ستساعد علب اتهاط كل ما من شانه بأن يكون متوافقا مع الاتباسات التي يتم انتسابها في الطريق الذي نريط بأن نعث عنه. وأن يته توذي العرص والعذر قدر الإمكان، والعمل على الوحول إلى تأمين كل تلك الأوخاع التي سوف تستجد وتستحدث بديث نسل إلى بلورة كل تلك المعايير والمفاهيم التي من شأنها بأن تؤدي إلى الوحول إلى تلك العول التي نسعي إلى أن تتواجد، من أجل التخلص مما مو متراكم من تلك المشكلات المتعددة، والتي سيكون لما حور ما في التناص مما قد نوا جمه من معطات تعتاج إلى خاك الأسلوب في التعامل مع معتامه تاك المشكلات والإنطلاق نحو المستقبل، بعطى ثابتة وراسنة يمكن لما بأن تعقق العديد من تلك الإنعازات وكل ما نطمع من أجله بأن يتعقق. أنه لابد من التعرف على خطائص الجسة التي سوف يتم التعامل معما، وما سو المقدار الذي من الممكن أن نسلكم معم في هذا المخمار، مما قد يعتاج إليه من جميع العناصر الضرورية في سطا السحد، وسخا الشأن، والذي سوف يؤدي إلى ذلك الانحماج، الذي قد يكون جزئيا أو كليا اعتصادا على القرارات التي سوف تتنط بناءا على الدراسة التي سوف توضع في هذا النصوص. أنه لابط من التعرف عليب كل تلك الموانب الإيمانية والتي من شأنما بأن تعافظ على المسارات التي نسير فيما، وأن يتم أتناط كافة تلك الإدية المائت المصرورية في التعامل مع معتلفه تلك البوانبه، وأن نراعي ما سوف ينتع عنه من أثار سلبية وإيبابية فنى صدا الصدد، والتخلص عما قد نعانى منه، وأن نأخذ فنى الإعتبار كل ما سوف يعافظ على كـل تلك الأسس والأصول التي سنعمل على توخي الدرص والدخر في القياء بكل ما سوف يته تطلبه من اعتبار ابته في محذا الشأن. أنه قد ينعده الكثير من تلك المقومات التي نسعى إلى تواجدها، وأنه قد يكون هناك من خاك العمار الدي سوفت يعد من القياء بالكثير من تلك المتطابات التي من شانما بأن تساعد على تأحية المماء المطلوبة والمنتظرة والمتوقعة بشكل أفضل، وبمواحفات أحسن، وأن يتم العمل على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات ف ب المقابل، والعمل على تادية كل ما سو خروري وملزم في سخا الاتجاء التي نسير فيه. لابح من العمل على معرفة كل تاك النسانس التي سوفت تؤدي إلى توضيع للرؤية اكل ما سوف يته الأعداد له، بالنسبة الحل تلك العناصر المحيطة بالعمل المذي سوف يتم النوض فيه، على أن يكون هناك وضع لكل تلك المواسفات والمعايير التي سوف تتذح في عدا الشأن، وأن يتم تحارك للموقهم بديث نعمل جاعدين على أن نسير مع الركب لخوض لكل تلك المنافسات التي من شأنما بأن تساعد على توطيد معتلف بالك المواقف ودعم لكل تلك البوانب، وأن نؤدى ما علينا من واجبات فني سطا المجال، وإتفاط كل ما من شأنه بأن يساعد على التقدم نعو أفخل المستويات الممكنة، وبعيث يكون هناك ايضا من تلك المشار كانت البماعية فني القياء بأفضل ما يمكن تقديمه من أعمال، وأن يقه تحديد لكل ما سوف يكون ممما وخروريا وأساسيا فني العمل على سلوك المسلك الذي يحل بنا إلى توفير لكل تلك العوامل والعناصر المساعدة فني تعقيق كل ما يعتاج إلى الأسواق من تلك المنتجاب والخدمات التي سوف يتم القياء بأحانها ووفقا لطبيعة المنشأة الإنتاجية مع المشاركة أو القياء بالأحوار المرافقة لخالك من أحتياج إلى عمارات تجارية وتسويقية وتعوينية، وكل ما قد يكون له أثره على توفير باقى الاحتياجات وكل ما يازم من



خرور بات في مذا الصدد، وأن يتم إتناط كل تلك الإجراءات الكفيلة بوضع العمايات اللازمة لما نريده بأن يتعقيق، وأن يته في هذا الإتباء، والبعد عن المفاطر والتي سوف تعديث من النسائر والسلبيات والمساوئ ما يبب الإبتعاد عنه، وأن نلزم المهانب الأمن فني صدا المضمار، وأن ندوز فني النماية على المانب السدى نركب إليه، وأن يتم توافر كل تلك المتطلبات والاعتياجات التي من خلالما يمكن أن نسلك في الطريق المسوحي إلى تعقيق للاسحاف التي نسعى إليما، بكافة تلك الطريق والوسائل المتاحة، والتي ته توفيرها، والقياء بكل تلك التحريبات والتمرينات التي من شأنها بأن تساعد على تأدية كل ما مو مطاوب من أعمل بممارة يمكن أن يعتد بما، والإعتماط عليما في تلبية الكثير من تلك العروض والطلبات التي نسعي إلى أن نعققما كما يجب، وأن تتسم وفقاً للمواحفات والشروط المناسبة، في ذلك المانيم الذي سوفم نسلكه، وبناءاً علي الغيارات التبي تمست الموافقة عليما. قد يعدث مناك من خالاتم الكساد والتي تصيب السوق بما ينعكس سلبياً بالتالي على سير العمل، والذى سوف يؤدى إلى مدوث للمزيد من تلك المعاناة وتعقق للنسائر التى قد نبعد بأنه تعتاج إلى أن يكون سناك تدارك لما، والعمل على التغليم على تلك الطروف الصعبة التي قد يمر بما العمل فني أيا من تلك المراحل والاوقات المحددة، وهذا يجبم أن نراعي كل تاك الملابسات التي قد تتزامن مع ما يعدث، وأن نغرج من ما قد مدائد من صعوبات بما يجب له بأن يكون عليه الوضع في أفضل ما يمكن أن يحل إليه من تحارك وعلى أن يسير العمل بحورة مناسبة وملائمة لمثل تلك الأوخاع التي قد محثبت وتبلورت، بناءاً على المغيرات التبي قد مدثنته. وكمذلك قد يعديه العكس تماماً فينع بأن الأسواق قد تمر بدالة إنتعاش ورواج، والتي سوف يكون لما تأثيراً مباشراً وإيبابياً على سير العمل وعلى العمل في منتلف مراحله، والذي يجب بأن يحرس جيداً والقيام إستغلال تلك الفرص أفضل إستغلال، وأن يتم الإستفاحة القصوى مما قد يكون لما عائحه الكبير على ما يته القيلم به من الممال في محا الصدد، وأنه يبب أن يتم الأحتياط كذلك لمستقبل، مما قد يعدث من إنتكاسات على الوضع العالمي من إنتعاش قد تعقق، نظراً للعديد من تلك الطروف التي قد تكون معددة، والتي يجب أن يتـــه التعامل معما بما يستدعيم الأمر، والوضع بديث يتم إتناط كل تلك الإجراءات المناسبة، والنطوات الفعالة والنشطة، بما يتواكب ما كل ما قد يعدث، وأن يكون مناك تفاكل وفتح لما قد يؤدى إلى المزيد من المجالات الأخرى التي من خلالما يمكن بأن نوطد العمل ونوسع النشاط، والقياء بكل ما قد يكون له أحانه المميز من نباج يمكن أن يعققه، وأن يعافظ على كل تلك المستويات التي تم التوسل إليما، مع العفاظ على الدعه المتواجد، وغل ما قد يكون له أسميته وخرورته في سخا الصدد.



## السيطرة على الأوضاع بالأساليب المناسبة

انه لابد من العمل على اتناط الاحتياطات والتدابير المناسبة والملائمة لما ينبغى له بأن يكون له أسميته في القياء بكل ما قد يحتاج عليه من خطوات إيبابية، والسير قدما ندو تعديد كل تلك العناصر التي يجبع أن تتخذ من منطاق ما سوفه يته القياء به من اتفاذ

للنطوات والإجراءات التي سوف تتبع من أجل رفع لكل تلك المعاناة التي قد تتواجد في تلك الفترة الزمنية أو فنى تلك المواقع البينية. أنه لابد من القياء بكل تلك الأحوار التبي سوفم يته التعامل معما بالأسلوب وبالطريقة التى سوف ينبه عنها معرفة لكل تلك الوسائل التى سوف يتم استندامها بديث يكون هذلك تخفيف من وطأة الأحمال والأثقال التي قد نعتاج إلى أن تختفي وتزول من الوضع القائه، وأن يتغير العال إلى ما سوفت يكون له أهميته في الوحول إلى تدمين الأمحاف التي نسعي إلى تدميقها، بما هم متوافر احبنا من تلك الإمكانيات المتوافرة والمتاحة، والتي سوف نسعي إلى توطيدها والقيام بما يؤهلنا لأن نصل إلى ما نريده من أغراض في عذا النسوس. أنه قد يكون مناك ذلك الاختلال في العمل الذي قد يؤدي إلى حدوث الكثير من تلك المعوبات والتي يصعب معما العمل والقياء بإكمال باقي تلك المتطلبات في المراحل التي سيعتاج إلى ان تته فني محا الأطار المعدد، وتبنبا للنسائر التي قد تبديث، وانه لابد من أحراك لكل تلك الرواسب التي قد تعديث بعد فترة زمنية معين، والتي سيعتاج إلى أن يكون مناك تعلما منما بالأسلوب وبالمورة المعددة، والتي عن خلالما يمكن أن يتم التخلص مما قد يعترى العمل من أنماك للقوى، وأنه لابد من إتخاط المسار الذي يـؤهي إلى العمل على الإنتماء من كل تلك المتطلبات والإمتياجات الأساسية التي ننشدما. أنه قد يددشه من تلك الدعوبات ما قد يعين التعرك إلى ما نريد أن نعقق، ونبعد بأنه قد أحبع طريقا مسدودا لا نستطيع المرور مــن خلاله إلى ما نريحه أن يتحقق، وأن الكثير من المتاعب والشقاء سوف يطمر على السطع، وأن الكثير من تلك المجوانب المخينة والتي كانت متواجدة قد تلاشت، وأحبدنا في الوضع السي الذي نريده بأن يتغير إلى الأفخل، وأن كل تلك العناصر المتواجدة التي كانت لما قوة وتأثير في إنجاز العديد من تلك المساء والمتطلبات المتواجدة قد المتفت، وتلاشت، وأحبينا لا نستطيع النوض في المجالات البديدة، والتي سوف نيتاج إليما، والتي يمكن من خلالما الإستعانة بما سو متوافر ادينا، وبكل ما قد يكون قد استبدئت، وأنه لاب عه التعرف على ما قد يكون له أثره الفعال والطيب، والقياء بكل تلك الإجراءات التي تحمن استمرارية العفاظ على ما نريحه أن يتمقق، وأن نكمل ما قد ته النوض فيه، وأنه قد يكون في بداياته، وفي مراحله الأولية، وأنسه يجب القيام بإزالة كل تلك المعوبات التي قد نواجهما، والتي قد تعترض الطريق، وأنه بدو التعاون الدعم والمشاركات التي من خلالما سوف يكون مناك دفع العمليات التي نريد أن نقوم بما، وأن يكون الما أثر ما على باقى المسارات، والتي سوف يتم من خلالما البحث عن كل تلك المواقع التي سوف يتم تمينتما مسن أجل إتمام كل ما سو مطلوب، والعمل على احتواء كل ك العناصر التي قد تكون فعالة، ولديه من التـ أثير والقدرة على القياء بكافة تلك الأعمال ما يسمع لم بأن يكون لم نشاطه الذي نسعي إلى أن يكون لم أهميته فسبي بلبورة المغاسية والخوض فني العمل بكل تلك المثابرات التي سوف تؤخي إلى تحقيق إنجاز في ما قط خططنا له، وقمنا بأحنه على الوجه المطلوب. أنه قد يكون هناك العاجة إلى توافر الكثير من تلك المعداته والأجمزة الخروريـة التي سوف يته الاستعانة بما في القياء بتنفيذ كل ما نريد أن نعققه، وأن نسعي إلى كل تلك الأسماف كما ينبغى له بأن يكون عليه الوضع. إنه قد يحدث من تلك المتغير الته ما قد يؤخى إلى حدوث ما قد يعمل على



المحالف الكثير من تلك المنسائر التي قد تنجم من تفاقم الأوخاع المترحية التي قد يمر بما العمل في أياً من مراءله، وخالت نظراً لارتباطه مع العديد والكثير من تلك البوانب والأطراف الأخرى، والتي قد يكون الما تأثيراً مباشراً فني بعض الأوقائم ونمير مباشراً فني طروف أخرى. أنما إذاً تلك الروابط التي قد يتم التعامل معما بالمطر اللازم، وأن يكون هناك من تلك العناصر الضرورية التي يمكن أن نسعي إلى أن نؤهي كل ما قد يسمع لنا بأن نعصل على ما نريحه بأن يكون، وأن نسعى إلى تعقيقه بأفضل تلكم الأساليب الممكنة والمتاعة، وأن نعمل على توافر كل تلك الجمود اللازمة، وما ينبغي لما بأن يرافقما من تلك العوامل المصاحبة لما سوف يكون لـــه أهميته في أتناط كل تلك المسارات التي نريد أن نسلكما، من أبل الوحول إلى المدفع المحدد، وأن نخمين بأنه سوف يكون هناك خالت الطريق الممسد الذي نسلكه في إتماء لك ما نريده من خطط قد وضع حت مسجمًا، وأتبناط كل تلك التحابير، والقياء بكل تلك المتطلبات اللازمة لمدا الغرض، والبدئم الذي يدمن التعامل الفعال مع كل تلك الجوانب والأطراف بكافة حذافيرها، وأن يتم إتذاذ كذلك الإحتياطات الضرورية لذلك، والسماج اك ما سوف يكون خرورياً لإكمال ما نريحه من تلبية الإحتياجات والمتطلبات الأساسية، بعد الموافقة مسن تلك الجمات المحتبة، بما يراد له بأن يتم، وإتذاذ اللازم حيالما. أنه ينبغي بأن لا نغول الكثير من تلك العوامل المحاجبة لما قد يتم التعامل معه، وأنه قد يتواجد من تلك الجوانب السلبية والتي قد لا يتعلق مباشرة بممار ســـة العمل، واكنه قد يكون له تأثير خطير وشديد الأثر في ما قد يبدر من كل تلك الأثار والمساوى المتواجدة، وأنه ينبغي الإستماء بذلك، وأن يتم التعامل مع كل تلك المعطيات بما يسمع بأن يتم أحاء كل ما سو مطاوب وإنباز ما قد يصل إلى تعقيق للمدهم المعدد، والتخلص من تلك المساوى والتي سوهم تساعم على القياء بما يسؤهي حوراً إيبابياً في التعامل مع باقي الأطراف بأفضل تلكم الأساليب والأشكال المناسبة، والتي ستؤدى بالتالي إلى التعامل الفعال مع ما يلزم من أوضاع فني سطا السحد، من الوسول إلى تحقق لأفضل ما يمكن الوسول إليه من نتائج. أنسه أيخاً قد يكون مناك من يستغل مثل تلك السلبيات في إتباه يعقق المزيد من الأخرار في مباشرة العمل، وأن يكون مزاك من تلك العوامل التي تساعد على التخلص من تلك النقاط التي نريدما بأن تحتفي من ما نتعامل معه، من كافة تلك الأطراف التي نريدما بأن تكون مسايرة لما نريده بأن يتعقق، وأن يتم إحتواء لكافة تلك المشكلات التي قد تطمر على السطع، ولا نستطيع أن نعالهما بالأسلوب الأمثل، والذي يته بعد ذلك تنطى الكثير من تلك المواجر الموضوعة، والتي تعين من القيام بأحاء لكافة المماء التبي نريب أن نؤديها، ونقوم بسا، والوسول إلى تعقيق للسحاف الموضوعة. أنه قد يعدش من تعديد لتلك المسارات التي قد نبد بأنه تحل بناإلى خطوط لا نستطيع العودة منها، وأنه الطريق المؤدى إلى تلك المكانة، والتي قد يكون هناك بعضاً من تلك الأوضاع المعتلفة عما قد يكون متوقعاً مما نعتاج إليه من العديد والكثير من تلك المتطلبات التي ننشدها، وأنه قد يصعب الوصول إلما بعد خاك. أنه قد تكون الغطة الموضوعة والتي لا تقوم بمراعاة لباقي تلك المبالات التي لما أسميتما في تعقيق الكثير من التطورات، واكتساب الممارات والتنمية التي قد يكون مناك عاجمة إليها. أنه قد يكون هناك ما قد يصعب التعامل معه، ونبد بأن هناك الكثير من تلك العناصر التي قد أحتف عه، وبدأت الماوية في الظمور، وأنه لابد من التعرف على ما قد يديط بنا من كل تلك العناهر، والتي قد ندتاج إلى توافر البحائل من حيبت ما نريحه بأن يتم التعرف عليما، والقيام باختيار الافخل لما نريحه بأن يكون من المدافع نعققما فني مدا السبيل. أنه سوف تكون الوضع فني لاية التازم، حيث أنه قد يتواجد فقط الغيار الوحيد، وعدء توافر البدائل، وتعدد تلك الأنظمة والنيارات، والأساليب التي من خلالما يمكن أن نعلم على تقوية الأوضاع المتواجدة، وتوطيد كل تلك المماء التي نريدها بأن تتوافر. أنه قد يته فقدان تدريبياً للكثير مما قد



نعتاج إليه من عناحر ومقوماته لما أمميتما في توافر خل تلك السبل التي من شانما بأن تحل بنا إلى أفضل ما يمكن لنا أن نصل إليه من مستويات، نسعى إليما. قد يعدث مناك تغيير إلى أوضاع أسوء، ونبد بأن مناك ما قد يتم فقدانه، بدلًا مما قد يتم اختسابه، وأن مثل تلك العوامل لابد من التعامل معما، وقد يحون مناك من سنوء الإدارة التي تعمل على تقويض الفعاليات المتواجدة، وأماته كل ما قد يكون لما أمداف السامية، والتي نريدما بأن تكون في المقحمة لما نريد بأن نحل إليه من المحاف نسعي إلى تبعقيقها. أنه قد يكون هذاك تلك الاساليب الخاطئة التي تعمل في القيام بأحاء لبعض من تلك المماء، وقد نجد كحذلك من الدعم لمثل هذه الأساليب الخاطئة، من الدعم، ما يؤدي إلى توطيعها، ودعمها، وأنها القوة التي قد نجد بأنه تؤدي إلى التدمير وليس إلى البناء، وأنه قد تفقد مثل تلك الأساليب الفعالة والتي عمل على القياء بكل ما يسمع له بأن يكون لما كل ما نريده مسن مواحفات ستؤدى الدور المطلوب منما في نماية المطاف. أنه قد يكون هناك ما نسعى إلى أن ندققه، ونجد بأنه قد مدالت من تلك المساوى وإستغلال القوى التي نبد بأنما تبنل بالكثير من تلك المقومات من أجل الوسول إلى تلك المحالع الشخصية التي تؤثر على الأطراف الأخرى، وأنه قد يكون مناك الكثير مــن تلـك المنــاداة لتحقيق ما قد يكون لما أهميته في بلورة الأوخاع إلى أفخل ما يمكن له بأن يكون، وأن نصل إلى السعدف الذي نريحه بأن يتعقق، من خلال ما قد يحتاج غايم، ولكننا قد نجد بأن الإحارة ليس لحيما من الكفاءات ما يسمح بالقياء بمثل تلك الأعمال والمماء المامة والخرورية التي تؤدي الدور المطلوب منا في هذا الحدد. وكما أنه قد لا تكون على استعداد لتوفير مثل تلك الكفاءات التي نريد بأن نصل إليما، من أجل ما نصبوا إليه ونسعى من أجل تعقيقه، وأن نؤدى الدور المطلوب منا، وأن نساير باقي المجتمعات الأخرى، بما سوف يتم القياء به من إنجازات، ونحقق من المحافف، والعمل على المشاركة والتابيد والدعم المطلوب، بكافة حوره واشكاله وأساليبه. أنه قد يحدث من المناز عاتم زمن السراع بين العديد من تلك الأطراف من ديث ما قد يعدث من قله ونقب في الموارد والمحادر والثروات المتاحة، والتي سوف يعتاج إليما من أجل تنفيذ لكل تلك الأغراض التب نريدها بأن تتبعقين، وأن نصل إلى ما نريده له بأن يكون له أهميته وتعقيق لكل تلك الاعتياجات والأغراض المطلوبة في سخا الصدد. أنه قد يكون سناك من الضغوط ما قد يؤدي إلى التأثير بصورة سلبية على مجرى الأحديث، والبعد عن الغط والمسار المحدد، والأبتعاد عن ما قد يتم التخطيط له، وكل ما قد تم الأستر شاد به، منذ البداية، وأنه لذلك ينبغى بأن يكون مناك الدعم، والتوجيه المستمر، والألتزاء بكل ما قد يساعد على أن يكون سناك خاك الثبات والأستقرار، يديث يته خاك بعيداً عن حدوث عن قد يدول دون الوصول إلى المدفع المعدد لذلك، وأن يقه تخليل العقبات، والصعوبات التي قد تعترض المسار الذي قد تعدد لمذا الغرض الذي ننشده ونريده بأن يكون له أعميته فني سخا النصوص. أنه قد يد دائم سناك توالد للكثير ن تلك المتطلبات والأمتها وابته وما قد بكون هناك من تلك المقار نابته والمنافسات التي تشمدها السامة، ونجد بأنه لابد من تقييه الأمور والأوضاع، وعقد كل تلك الموازنات التي سوف تؤدي دورها في سطا الصدد الذي ندسن حياله، وأن يكون هناك أيضاً معرفة لما قد تبلور عنه الوضع المستبد، وكيفية التعامل مع كل تلك الطروف والأحداث التب سوف نتطرق إليما، والتي سيكون لما أثرما الفعال في القياء بكل ما نعتاج إليه من أعمال في مـــا العصوص. أنها تلك الأساليب التي قد تكون بالية، وقد عنى عليها الزمن، وأنه ليس هناك من تلك الأساليب العديثة التب يمكن لما بأن تتعامل مع الأوخاع المتغيرة، والتي سيتم العاجة إليما أن عاجلًا أو لاحقًا.



## التهديدات المتعمدة والعفوية والمخاطر والأضرار

قد يكون مناك بعضاً منن تلك الأمــور التــى تسـتلزء اتداك بعضاص من تلك القرارات المعبة والعاسمة فنى مواجسة بعضاً من تلك التطورات التي قد نبد بأن نتائبها خطيرة فـــى إتداك ما ينبغى أن يته وفقاً للمنهج الموضوع، وأن ننطاق ندو الأماء بما يسمع بــان

يكون مناك من تلك المشاركات التي من شانما أن تؤحي إلى تعسين وتطور العمل إلى مستويات أفضل وتصل بنا إلى ما نسعى إلى أن نعققه، من تلك الموصفات التي تعظي بالإعداب والقبول من العملاء والمستملكين والأسواق، كما عو متوقع، وما يتع التعامل فيه من خلال كل تلك القنوات التي يتع التعامل من خلالما، من أجل الوحول إلى ما نريده بأن يكون له أثاره وفعالياته فني الإنباز الذي نعققه، ونسعى إلى أن نصل إلى ما يصبوا إليه العمل من خلال ما يتم القياء به من جمود فني سحا الصحد وسخا النصوص. أنه لابد من وضع كل تلك الاعتياطات التي تخصن عدم الإخلال بالنظام الذي سوف يتم التقيد بد، والعمل على لتنفيطه، وطلك مسن ا بهل العمل على تبدنج تلك السلبيات والمساوى التبي قد تظمر مستقبلًا من جراء بعض تلك النواقص والأخطاء التبي قد ترتكب بعمد أو بدون عمد، وهناك لابد من تدارك كل تلك الأمور، من ديث ما سوف يتم الاستفادة من تلك الأنطقة المتبعة في المعابد الأخرى، والتي يته انتما بها، والسير وفقاً لما، وبناءاً عليما فإنه لابد من معرف مدى النجاج الذي من الممكن أن يتعقق، وما من نسبة السلبيات التي من الممكن أن تطمر، حيث أنه أن يكون سناك من تلك الأنظمة، والتي تطو من تلك العيويم، وإنما قد يكون نسبتما خنيلة، وسناك يبيم المقارنة بين كل تلك العوامل، والأخط بما سوف يكون له أثره وعانده الأفضل. أنه قد يعدث من سوء فني الإدارة من ميث عدم العمل على اتخاط عُل تلك الخطوات الإيجابية، وإنها قد ترتكن كثيراً إلى ما قد يددث تلقائياً، ويودى إلى هدوش النجاج المطلوب، وعدم مراعاة المتغيرات التي قد تعدث وتطمر في منتاف تاك المجالات، وأنه قد يدد أن يته إعمال لبعضاً من تلك الموانب التي قد يكون ذلك ناجماً من الامتماء بجوانسب الخسري، والسذي يؤدى إلى حدوث خاك التأثير السلبي، على مسار العمل بصغة عامة، وأنه قد يعدث تغطية لكل تاك النقاط التي سوف نجد بأنما فنى داجة إلى معالجة، واستماء بديث يتم تدارك ما قد يكون لما أثاره العكسية على مسار العمل الذي من المنتظر أن يتم في خلك النط المعدد، والذي يخمن الوحول إلى تلك المستويات الرفيعة الشأن، والعصول على أفخل ما يمكن أن يته من حر بات عالية، وتقيم جيد وممتاز. أنه قد يعدث من تلك الأمور التي قد لا يكون مناك خالت التصرف السليم حيالما، والتي قد تؤدي إلى حدوث المزيد من تلك المصاعب والمتاعب التي نعتاج إلى أن نتخلص منها، وإنها قد نبد بأنها قد أصبعتم تتفاقه، وتؤدى إلى ذلك الدور الدي نريده بأن يتدفق وبأن نحل إليه، وأن نعظى بكل تلك النتائع الإيبابية التي نريحها بأن تعطى لنا ما نسعى إليه من تلك المقومات والمعيزات التي سوف تعمل على إشباع الكثير من تلك الامتياجات والرغبات التي نسعي إليما. أن قد يددش من تلك المأزق التي قد نقع فيما، والتي قد يددشه بحورة مفوية، وأم من خلال مدء تدارك المواقبه المعتلفة التي نرى أنما قد أحبيت في وضع لا يسمع بطلك الطرف الذي نريد بأن يتوافق مع كل ما نرى بأنه قد توافق مع الأوخاع التي قد تبلورت عنما العالة التي تغيرت إلى تلك الأوخاع، وأنه ينبغي بأن يتم السير في طلك الطريين الذي من خلاله نستطيع بأن حل إلى تعقيق ما نسعى ونربو إليه. أنه قد يعدث من تلك الأخرار التي قد تنتج بحورة تدريبية، وأنه قد يكون مناك من العوامل التي تؤدي خلك الدور الفعال في معالمة المشكلة قبل استغدالما، ويجبم أن نحل إلى ما نريده من مستويات خابته مواحنات عالية ورفيعة والتسى تدقيق



الاستقرار فني كل ما يتم القيام به من أعمال فني سطا النصوص، وفني سطا الصحد الذي ندن حياله. أنه قد يكون سناك من تلك التحريبات التي ينبغي لما بأن تكون من أبل المعافظة على ما قد تم إنبازه وتعقيقه، وأن نسعي إلى ما قد يطور ويعمل على تعقيق المزيد من تلك العوامل التي نريدما بأن تتعقق، وأن نصمن السلامة مما قسط يعترض طريقنا، والذي نسير فيه، والذي قد يكون ملي بالكثير من تلك العقبات والمناطر والأخرار التي قسد تكون خافية أو واخدة، وأنه فني جميع الظروف يجبم أن نعمل على وضع كل تلك الأسس التي تخمن بأن يكسون سناك الاستعداد اللازم لما قد يتم مواجمته، بناءاً على التوقعات المحتملة، والتي قد نجد بأن سناك من التجارب التي تم النوض فيما، والتعرف على كل ما قد يمتاج إليه لمواجمة مثل تلك المشكلات التي قد تدرث وتنشأ. والتي تحتاج إلى معالجة مخصصة لذلك، وأن توضع كل تلك التحابير اللازمة والمناسبة لذلك. أنه لاب حسن الاحتياط اللازم والضروري لكل تلك الأشياء الغير متوقع حدوثها، تماماً مثل ما قد يتوقع حدوثه، وخالك بعيث يتع تنجب ما قد ينشأ من تلك الأخرار التي قد تعترض مسار العمل في أياً من تلك الظروف التي لابد من مواجمــة كل ما سوفت يتعرض من إجراءات لابد من اتفاط كل ما لابد منه حيالما، من مختلفت تلك الغطوات التي لابط من يكون مناك الكثير من تلك الأعثلة والنماخج التي قد نراما وتكون خائته موصفات فياسسية ونرنسب فسي أن نعتذى بها، وأن يتم العمل على كل ما نريده بأن يتم وفقاً لما سوف يأخذ طريقه نعو تعقيق العديد من تلك الأغراض التي قد تتمثل في إشباع الكثير من تلك الاحتياجات والرغبات، وأن تسمل الكثير من تلك النط وأت التبي يتم اتناخها وفقاً لما قد تم الأعداد له، والتنطيط له، وكذلك قد يكون هناك من تلك المتطلبات الأخسري، والتي سوهند تتمثل في التخدية الكثير من تلك الأشياء الأخرى، والتي قد نجد بأنما خرورية ولكنه ليس مناك من تلك العوالم والمقومات التي من شأنما بأن تمافظ عليما، والتي تقوم بتطويرها، وذلك نظراً الانغفاس فسي إحدى تاك المسارات والتي تبتعد كثيراً عما قد يكون سناك خرورة له، وفني أنه العاجة إليه، وأنه قد يكون له من المميزات الكثير، والتي تعمل على علاج ما قد يسفر عنه الوضع في المستقبل، وأنه قد ينشأن من جراء خالك النقص وهذا التجاوز الكثير من تلك الأخرار البسيمة المستقبلية والتي قد لا نشعر أثارها ومساونها فسي الماخر، حيث أنه سناك الكثير من تلك البحائل والثوابت المتاحة، والتي سوف تتغير وتتأثر بالعديد من تلك

العوامل التي نعتاج عليما بأن نتغلب عليما.



### الصعوبات الهتواجدة وكيفية التغلب عليما

انه القياء بتلك الإعدادات التى تعتاج إلى أن يتم تسميل وتطليل كمل تلك الصعوبات الهتواجهدة، والقياء بكل تلك المتطلبات اللازمة من أجل التخلص من كل تلك الشوائب العالقة التي قد تعوق سير العمل في الطريق المعدد، بعيداً عن ما قد يؤدي إلى إلى

اندراف المسار مما قد ته التنطيط له، والوسول إلى المدف المنتظر والمتوقع، والعمل على إخافة كل تأك العناصر الضرورية والتي سوف تساعد على أحاء المساء بأفضل ما يمكن، وتلبية لكل تأك المتطلبات والاحتياجات الأساسية، والتبي سوض يتم العاجة غليها بناءاً على كل تلك المعطيات المتوافرة، والتبي من خلل كل ما قد تقدم سوف يتم الربط بين كل تلك البوانب والأطراف، بعيث يتم وضع الأسس وما يعاج غليه من وخوج اكل تلك التداخلات، وتكوين الشبكة التي سوف يته من خلالما التعامل، والبحث فني كل ما يلزم من أمور يببه أن تتم في سنا الاتجاء المددد. إنه وخوج للحورة والرؤية المدددة التي من خلالما يتم معرفة كل الله النسانس المتوافرة، والأسلوب المترع، وكيفية التعامل بالأساليب التقاليدية والمالوفة، والتسي قد تكون في الكثير من العالات فعالة وأيعابية، وأنه قد يكون من الصعب البعث والقياء بكل تلك الدراسات الى من شأنما أن تحل بنا، إلى بلورة لمعرفة عل تلك الاتجاهات والمسارات المحتلفة، ووضع النقاط على العروف، وتعديد كل ها من شازه. بأن يعالم المشكلات المتواجدة، وأذنا قد نتركما على حالما، والبعث عن تلك المواضع الجديدة، والتي سوف تؤثر على كل ما قد ته، ونجد بأنه ساك المزيد من تلك الصعوبات التي أحبدنا نواجهما، وأنه من الصعبم التخلص مما قط ينتج عنم العال فني حالة الوقوع فني أياً من تلك المشكلات التسبي أصبعنا نبتعد عنها، ونصريب من النوض فني متاهاتها، والتي ليس لدينا من تلك الأساليب والوسائل الفعالة فني معالجة ما قد يتبلور من مشكلات، تعتاج إلى ذلك العلاج الناجع، والتخلص مما قد نبحه قد أعترض الطريق، وأحى إلى الكثير من تلك الصعوبات التي أسبعنا نواجمها، ونعتاج إلى أن نعمل على أزالتها بكافة الوسائل والطرق العتاجة. أنه لابط مسن تحارك المشكلات في بحاياتها، وقبل أن تستفيل، ويصعب التعامل معما فيما بعد، وحالك نظراً لما قد يكون مناك من تطور ابت سريعة و خطيرة فني تضمه المشكلة، وأنه قد لا يكون هناك من يوفر المل اللازم لما، وإنما قد نجهد بأن مناك من يرحيي من تلك الجوانب السلبية والمساوى، وأنه قد يعد من إستغلال لما قد تم الوقوع في من أخطاء، ويتم الاعتماط على طالت، وأن تعقد المقارنات، بديث يتم نزع الدعم وسعب العون، ونجد بأنه قد أحى إلى إستخداش المشكلة، وانه قد أحرج ن العسير التعامل معما. أنه قد يكون هناك من تواجد للعديد مسن تلك البوانب التي قد يصعب التعامل معما بما قد يكون له من السلبيات الكثير، ونبد بأن الأبدابيات قد تضاءلت ، وانه يجب أن نعلم على أعادة الأوضاع إلى سابق عصدها، بما قد يكون تم التواصل إليه مستويات عالية ورفيعة، وأنه يبب أن يتم القياء بكل تلك الأعمال، وبالأسلوب والصورة المنناسبة لذلك، والعمل على تعقيق ما نامله من تلك النتائج المشرخة والأيجابية، والتي سوف يكون لما أثرها الطيب على الانتقال من المراحل الداليـــة إلى تلك المراحل المتقحمة، والتي سوف يكون مناك الكثير من تلك الأنجازات التي قد تعققت، والتي ســوف ننعه بما قد يته الاستفاحة منه، بالأسلوب والوضع الذي نريحه بأن يكون، في أفضل ما نصل عليه من أعمال فيسي تلك المجالات التي تم النوض فيما. أنه قد يكون مناك حعوبة في الوحول إلى تلك القنوات التي نريدما بان يته من خلالما تأدية الأدوار التي نطمع إلى أن نصل إليما، والتي من خلالما يتم التعامل مع غل تلك البوانب التي نريدها بأن تنشط في عدا الصدد، وأن يتم إتاحة الفرص الكثير من تاك الجمائد التي نأمل لما بأن تكون



خانته تأثير قوى وفعال في ما نسعى إليه من كل تلك النطوات والقياء بالإجراءات اللزمة في مدا النصوس. أنه قد يعديث من تلك المناز عابته والصراعات ما قد يؤهى إلى أن يتم إضعاف إنتاجية العمل، وتحمور الأوضاع التبي كانبت معتلفة وفني مستويات أفضل وأحسن، عما قد تم الوصول إليه، وأنه ينبغي أن ندرك كل تلك العقائق، والجوانب التي سنجد بأنها قد أحبيت تؤدي دوراً مغايراً عما قد إعتدناه، والهذا عليه، وسدا ما قد يتطلب أن يتم العمل على تصيأة مثل تلك الظروف، بديث أنها تلانه وتناسب ما يدب أن يتم القيام به من مصام في مدا الصدد. كل تلك من العوامل التي من خلالما يمكن لنا أن نصل إلى ما يدبع أن نؤديه من أحوار حيوية، تعمل على تقوية كل تلك الجوانب والمراكز التي نسعى إلى أن يتم توافرها، كما يجب له بأن يته انها إذا الأحوار التبي نسعى من خلال تقديم كل ما لابع من توافره، والتخلص من كل تلك الأعباء المتراكمة التبي نجع بأنها سيكون لما أهميتما في التعامل الفعال مع كما نريده أن نعققه، وما نريد أن نطور م كذلك، بعيث لا نكتفي بما ته التوصل اليه، وإنما سوف نعمل جاهدين على مراعاة كل تلك الطروف التي قد تتعارض مع مسارنا الذي نسير فيده، وأنه يجب أن نخع كل تلك الإمكانيات بديث يتم التصرف بكل تلك الأساليب التي نخه اسما بان تا نذ مسارها الطبيعي ندو الاتجاء إلى أفض ل ما يمكن أن نصل إليه من مستويات فانقة، وتحل إلى القمة. كل مصدة من الأمور الديوية والتي يجب أن نحرك كل تلك الجوانب المديطة بما، والتي سوف تعمل على تحديد لكل تلك المساوات التي نريد أن نسلكما، وأن نصل إلى تلك المستويات التي نسعي من أجلما، وأن نعقق كل ما نربو ونصبوا غليه، وأن نعمل جامحين على تدارك كل تلك المواقيم التي من خلالما سوف يتم أنجاز الكثير من تلك المتطلبات التي قد وضعتم أهاهنا، حتى نعمل على در استما، والقباء بكل ما قدى بعتاج إليه من متطلب أحم أنم سوف يكون هناك خلك التقييم التي من خلاله سيتم تحديد لكل ما نريحه أنيته، وفقاً لما هو متبع، وأن يكون سناك تلك النتائج الأيجابية التي نحل إليما، من خلال كل ما قد تم العمل على تمياته، وبالأسلوب والشكل المناسب، وأن يتم المتياز كل تلك المراحل التي سوف تكون قياسية، ونمو خديه لك ما يعتاج إلى يته المياء بم العماً، والعمل على ولورة كل تلك المفاهيم التي من خلالما سيتم التوحل إلى أفضل ما نسعى إليه حافهاً من أصحافه نريد تحقيقما، وبالنجاح المطلوب والمنشود.



### كيفية الوصول إلى تلبية المتطلبات

قد يكون مناك الكثير تلك الطلبانة بالأسواق والتي تدالج إلى ان يتم القياء بتلبية كل احتياجاتها، والوصول إلى ما قد يدتاج إلى إلى تدسينه وتطويره، والدصول على تلك المؤشرات التي سوف تساعد وتساسم كثيرا في معرفة التقييم الفعلي والدقيقي لما يتم القياء بــه مــن

أعمال في سطا الصدد. أنه لابد من أجراء مثل تلك الاستطلاعات من وقبتم إلى أخر، بديث بتم التعرف على ما ينبغي لم بأن يتم توافره، وأن توضع كل تلك الدراسات اللازمة والتي من شأنما أن تودي الغرض المطلوب منما بما يقتضيه الوضع، والمسلمة العامة والناسة. أنه قد يبدئ من تلك الإصطدامات التب سوف تساعد على مواجمة كل ما يحدث من تطوراته ، وما يجب له رأن يكون مواكبا ومتماشيا مع النتاذج التي ته الوحول إليما، وتكل المستويات التي تم الوحول إليما. إنه قد يتم التوصل إلى معرفة بعضا من تلك المتطلبات والاجتباجات والتي قد لا تكون طاهرة العيان، ولكنما سوف تؤدي إلى حدوث إشباع للمتطلبات، ووضع الطلحول الكثير من تلك المشكلات والعقبات التي قد تكون متوافرة، ونجد بأنه لابد من السير قدما نحو الطريق المؤحى إلى تعقيق المدف المرجو، والعمل على تأدية كل تكل الأعمال بالشكل المناسب، والتي يلانه الكثير من تلك العالات التي نر جوما بأن تسير فني سطا الطريق أو ذلك، بما يعمل على تأدية الحل تلك الأغراض والتسبي سيته الاحتياج إليما، سواءا فني المحيى القريبم أو المدى البعيد. إنما أشياء قد تكون واخدة المعالم، والتي ينبغي بأن يتم التعرف على كل تلك النحائص التي ترتبط بها سوف نبعه قد أحبع متوافرا ويببم أن يتم الاستفاحة من كل تلك المقومات كما يجب أن يكون عليه الوخع. إنه قد يعدث ذلك الكساد الذي يحيب السوق والعصل ونبد بأنه قد أحبع هذاك ما سوفت يعدث من تلك المعوبات ما ينتع من عذا الركود الذي قد أحبعنا فيه، والدى يعتاج إلى الكثير من تلك المساعدات وكل ما مو مطوب من دعم، من أجل القيام باداء ما يجب أن يسير فني مساره المددد له، والبعد عن ما قد يؤدي إلى مدوث الفزيد من التحمور الغير مر نوب فيد، وأند سيكون مناك ذلك البحار الضعه الذي قد لا نستطيع أن نتنطاه، ونبد بأن الوضع يسير نعو طريق مسدود، وأنه لابد من أيباد تلك الدول التي سوف تساعد على أيباد أفخل تلك الوسائل والأساليب التي من الممكن ا، يته استندامما، والنروج من تاك المازق التي قد أحبينا فيما. أنه قد يكون مناك العيد من تلك المعام التي يبيب أن تنفذ ولكنه نظرا لعدم وتوافر العناصر اللازمة لطالت، فإنه لن يكون مناك تنفيط لما يعبم أن يته والقياء بكل متطلباته بالصورة والشكل المناسب والملانه لذلك الغرض المعدد والواضع، والذي ته التعرف عليه، بكافة جزيئاته وتفصيله، التبي لا تدع مجالا الإلتباس في ما قد يته ويعدث من القياء بما مو مطاويه. أه إذا لابد مس العمل على توضيع اكل تلك النقاط التي سوف يتم الأخذ بما، والسير وفقا للمنهج المحدد، والذي قد يذا و من العديد من تلك المتطابات التي قد يكون منما الأساس والممه، والذي نعتاج إلى أن نعمل على دراسة عمل تلك الإمكانيات التي تؤدي إلى أن يكون مناك خاك الدور المؤثر في التعامل مع كل ما قد يدديه من تطورات، وما ينشأ من مرافق سوف تساعد على تسميل وتبسيط المماء الموكله لأنجازها، بما يبعل مناك خالك النط المعدد والواضع المعالم الذي يحل بنا إلى تعقيق للأسدان التي نريحها بأن تته في خاك الأطار المعدد لذاك الغوض. إطا يجب أن نحرك ما يجب أن يستعد له على قدم وساق، وأن يبطل الجمد المتواصل الحبي من خلال ممكن تعقيق ما نامله من اصحافه. أن البحار العالية قد تصادفه العمل فني طريقه، وقد نجد بأن الطمو عاته قد تتعطم على جحارن أخرى وضعيت من قبل النظاء، والذي ليس فيه من تلك النظرة الشاملة والفاحصة ما يودي إلى



تعقيق لكافة تلك المتطلبات، والتغطيط المستقبلي لما قد يسفر عنه الوضع، من تنبأ لما سوف يكون من متغيرات ومستبحات على الساحة، وهكا من خلال عقد تلك المقارنات، بصغة مستمرة، والقياء بكل تلك الإحصانيات بصورة حورية، والتي من خلالما يمكن أن نعط على الدعم المناسبه، والذي قد ينتم بصورة تلقانية، من نقائج تلك المستويات التبي يتم الوصول إليها. ما قد يكون متوافراً الأن قد لا يكون متوافراً فيما بعد، وعليه يجب أن يته استغلال مثل تلك الفرس والاستفادة مما سو متوافر دالياً، وهماك ما قد يته توافره الان يجب أن يته العمل على وضع كل تلك العطوات المؤدية إلى تعقيق الكثير من تلك الأسداف التي ننشدها، والتي سوف يكون لما ثقلما فنى تعيين الكثير من تلك المتطلبات. أننا قط نجد بأنه قد يصبع مناك الكثير من تلك العوامل التي تعتاج إلى أن تيم النوص فيما بما سيؤهى إلى مدوث طاك الإنتقال من مرحلة إلى مراحل متتالية متتابعة. ومن خلالما يمكن أن ننظم ما نريد بأن يتم من إكمال اكل تلك الممام والأعمال المطلوبة، وفقاً المنسع المعدد، والذي يصل بنا إلى تبعقيين ما نصبوا إليه من تلك المتطلبات التي نريحما بان تكون. وأن نعمل على إزالة الصعوبات وتصديع لأية أخطاء قد تواجمنا، وأن يتم التخلص من عُما قد يعيق العمل فسي سده الفترات الدالية، أو في الفترات المستقبلية. إنه قط يكون عناك الكثير عن تلك المقومات والعناصر الضرورية مفقوحة، ونبط بأنه يببم أن نعسه لعلى توفيرها بكافة تلك الحور والأشكال ومعاولة التغلب على ما قد يواجه العمل على تنفيد ما نريده بان يتعقق، وأن نعلم جامدين على الوحول إلى تلك الرؤية التي من خلالما، يمكن بأن نؤدي ما نسعي إليه من تلك الطموحات التي تجعلنا في مصاف الأعمال الناجحة، والتي يمكن لما بأن تشارك في المنافسات المحتلفة من معلية وإقليمية وعالمية، ويكون لما حورها القوى وتعظى بالإعباب بما تؤديه من أعمال، والعصول على تاك المراك ر المتقحمة فني المنافسات المحتلفة. إنه لابد من معرفة على ما سوف نعطى عليه وما سوف نطل إليه، وأن ندرك عُل تلك الاعتبارات المعتلفة التي من الممكن بأن يكون لما حورما في القياء بأحاء الكثير من تلك الاعمال المعتلفة فني المجالات المتعددة. إنه لابد من معرفة كل تلك الإمكانيات المتوافرة، وكل ما قد يكون متواف رآ عن قدرات على القياء بمعتلف تلك المتطلبات بعد دراستما، فني دالة ما إذا كانت مستجدة، وإنما سوف يكون صناك تلك الأعمال التي تؤدى بصفة تلقانية ما قد يعتاج إليه من تلبية لكل تلك الإعتياجات والمتطلبات المعتاحة. إن المراحل قد تكون معرفة، ومحددة، وكل ما سوف تيم القياء فيما من مماء وتنفيذ لأيا من تلك الأعمال يعتاج إلى أن يتم بلورته فني الموقع المحدد اطالت، والعمل على تعديد كل ما من شانه أن يساعد على تقييم الأوضاع في حالاتها المستجدة، وملاحظة ما قد يعتاج إلى أن يكون له وضع ونظامه الخاص به، وأن يتم التعرف على كـــل تلك المتطلبات كما يقتصيه الوضع، في تلك الجمات التي قد يكون ماك مشاركة م العديد من تلك الأطراف التي قط يؤخة معمة ما، وقط تساعد بصورة ما، وبشكل معدد لذلك. كل تلك من الأساليب والوسائل المعددة، والتبي ينبغي أن يتم التعرض عليما، وأن يتم الألتزاء بكل ما يبيم له بأن يسير في هذا الأطار المعدد، والتعرض على كل ما قد يدديم من متغير ابت، وما يمتاج إلى أن يتم التعامل معه بالأسلوب الأمثل في معالجة الوضع المتازم، او الذي قد يصبع فيه صعوبة ما. إن الاعماد البيد يبب بأن يتنظ فني كل ما يتم القياء به من أعمال، والتمسميد لما سوف يكون ويترتب عليه الوضع مستقبلياً، ما سوف ينجم من كل تلك التشابكات التي قد يسفر عنما الإندماج الاختياري والتلقائي مع العديد من تلك الأطراف والجوانب، والتي سنجد بأنه تعتاج السي أن يتسم القيساء بسه، والعمل على تنفيذ لك تلك المماء المتراكمة، والتي قد تعتاج إلى أن يتم الأنتباء لما، والأخذ بكل ما سوف يعتاج اليه. لابد من تحارك للمواقف السعبة التي قد نبد بانما قد أصبعت تواجمنا، وتعتاج إلى بكل المزيد من المعمد، عن أجل العمل على تغطى ما قد يدعب علينا التعامل عده، بالأسلوب وبالطريق التي نجد بأنما قد أسبد



متغبرة عما كانتم في الماضي، وذلك من جراء العديد من تلك العوامل المتغيرة، والتي أحتم إلى مذا الوضع المستجد. إنها الأساليب التقليدية والحديثة، والتي يمكن لما بأن تكون مسايرة ومواكبة لكل تلك الأحداث التي ن بد ان تكون لما أهميتما في القيام بكل منا نصل إليه من تلبية لمتطلبات وإجتياجات المجتمع. وما بمثل من السون الذي يتم التعامل فيه، ومن خلال تلك المعايير المتواجدة بالمجتمع، من تنظيم لمحتلف المعاملات التي تتم بين الناس، في التهارة والصناعة وباقى مبالاتم الإقتصاد والتبارة، وما قد يكون له علاقة بباقي المبالات المنتلفة في العياة بتلك المجتمعاتم. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك السلبيات التي نعتاج إلى أن نتغلب عليها، وأن نتخلص منها، وأن نعمل على التطوير والتعسين وإطا احتاج الأمر إلى الإصلاح الذي يشمل العديد من تلك المدالات، وفي النطاق المعدد،وأن يتم التغيير إلى الأفخل والأحس، وأن يتم السير في الطريدة الصديح، والذي يصل إلى تحقيق كل تكل الأمحاف الموضوعة من قبل الجمائ المسئولة، والتي سوف يشملما ما يعتاج غليه من بلورة لكل تلكم المفاهيم في قالبما الصعيع، والبعيد عن ما قد يكون قد أحابه من عطبم، والتخلص عما قد بعاني منه الوضع المتحصور بكافة حورة وأشكاله. إنه لابد من العفاظ كذلك على كل تلك الموحفات التي يتم الاحتباج إليما، وأن يتم الرقابة على ما سوف يتواجد من عناصر بمقاييس محددة، والتي قد يتم فرضما من قبال السبنانته والمنظمات التي لسا صغة الأشراف والمتابعة والمحاسبة على تلك الأسواق التي يتم فيه التعامل بين معتلف الأطراف وكل ما سوف يكون له حرواً إنتاجياً فعالًا. إنه قد يكون قد ته الوحول إلى تلك المستويات، ما قد أسفر عنه من تعديد وتقييم، والعصول على ما قد يساعد على إكمال المساء وباقى الأعمال بصفة متواحلة، والتي قد يتواجد بما الكثير من أشكال الدعم المعنوى والمادي المتواحل، من أجل الإنتماء مما قد أحبح لــه أثره الطيب والمؤثر على ما يتم من إنهازات قد تحققت أنها الأساليب الدديثة والتقليدية والتى يتم أتباعها من أجل الوصول إلى تلك المستويات التي نحل إليما، والتي ينبغي أن نعافظ عليها. قد يعديه من الصحمات المهاجئة والتبي بلاشك سوض تكون كارثة مروعة على سير الأعمال والتبي قط يسهر عنما الكثير من تلك النسائر والأخرار التي قد تعديث، والتي يعتاج إلى أن يتم تحديع والوخع، بديث يعود عما كان والتي قد يحد ب في سده العالة عدم الوصول إلى مثل سده النتيجة، والتي سوق يسفر عن وضع جديد قد يكون له مساونه الكثيرة في هذا الصدد. وأن هناك أيضاً من تلك الصدمات والتي قد يته توقعها، والتي قد يكون لما أثر ها النفيه على سير العمل، والتي يمكن تداركه، وإصلام ما قد فسد، وأن يتم العمل على إكمال كل ما هو مطلوب بد ورة وشكله الطربعي.



## الصعميات في المراحل الأملية

البدايات عادة ما تعتاج إلى تلك الأرشادات، والتوجيسات والمساعدات والدعم، ومن ثم فإنه سوف يتم بعد دلك وضع كل تلك الأسس التي يتم الأحتياج إليها كها يجبع له بأن يكون لـ م وضعـ ه

الناس به، وأنه سوفم يكون هناك العديد من تلك المؤشرات والمرور

بكل تلك المراحل التي نجد بأنه قد أصبعت تعتاج إلى تلك الرؤية التي سنجد بأنما قصد تبلور بتم في الإتباة الذي نريحه بأن نسلكه، وأن نصل إلى تلك المرابل التي سوف يكون لما حورما في إكمال كل ما سو مطلوب من حيث السير في الطريق المؤدى إلى معرفة كل تلك المماء التي بنبغي لما بأن تنفذ وان تته وفقاً لما يجبم له بأن يكون عليه الوضع الذي نامله بأن يكون في مساره الصديد. أن الاستعمام البدي لما يتوقع حدوثه، سيكون له أهميته فني الياء بكل تلك الخطوات اللازمة من حيث توفير كل تلك المقتضيات التــــي يتطلبها العمل هني هذا الصدد الذي نحن حياله، وأن تتم كل تلك الخطوات الضرورية واللامـــة وفقــاً لمــا هـــو عتمار فتم عليه، وعتوقع، وعا سوف ينجم عنه الكثير عن تلك العقومات التي يتم الاحتياج اليسما، وأن نعمل علسي مسايرة الوقع، وبكل متطلباته واحتياجاته، والتعامل بما يخمن السير في الطريق المؤحى إلى ما نسعى إليه كما يجب له بأن يكون، وما يتحقق من أهداف فني هذا الصدد وهذا النصوص. أنه لابد من العمل على توفسير كل تلك العناصر اللازمة لما سوف يتم النوض فيه من ممام وأعمال من نقطة البحاية حتى نقطة النماية، ولابح من معرفة ما سوفم يكون له أهميته وفعاليته التي سوفم نسير وفقاً لما، وأن نؤدي كل ما مو مطلوب منا كها مرو متوقع، والذي يصل بنا إلى تعقيق أفضل المستويات، وما يمكن له بأن يدس من تلك الأوضاع التي قد يكون في أوضائم سعبة، وأن نحل إلى المستويات الرفيعة، والتي يؤمل إلى إشباع كل تلك المتطلبات، وما يريحه السوق من سلع و خدماتم، سبته تقديمما فني شكلما الأنبيق والبخاب، والذي نعمل على توفير كل تاك العوامل اللازمة للدعم وكل ما لابد منه فني سخا الغصوص. إنه يجب أن يتم القياء بك تلك الأعمال التاب سوف يته تعديد مسئولياتها إلى بعضاً من العاملين، بديث يتم الوسول إلى تدفيق النباج المطلوب، وتعدي كل تاك النطوط العريضة التي يتم الوحول إليها بأفضل ما يمكن له بأن يتم من أنجاز للأعمال كما يجبم له بأن يسير فسي الاتجساء المعدد لذاك. سوف يته وضع المعايير التي يعبم أن يسير العمل وفقاً لما، وأن تعدد كل تلكم المواحف الته والمقاييس التي سوف يلتزم بما العمل في كل ما سوف ينتجه من مدا الإنتاج الذي سوف يحلل إلى مراحله النسانية في سطا الأطار المبحد، والبعد عن كل تلك السلبيات التي قد تظمره، ويكون لما تأثيرها السلبي علسي الأداء أو أياً من تلك العناصر الإنتاجية، والقياء بما سوف يتطلبه الأمر. أن العمل يجب أن يتصف بالإستقرار والثبابت، والبعد عن كل تك القلاقل والأحداث المتغيرة التي من الممكن أن تؤدي إلى التدمور الذي قد نبد بأنه قد أصبح في عالة بعيدة كل البعد عن الوصول إلى تلك النتائج الإيبابية، والتي ناعلما بأن تحل إلى أفضل المستويات الماموله، والتي تكون على المستوى التنافسي بين باقي الأعمال الذي في نفس المجال، والمجالات المشابسة. قد يتم القيام بكل تلك الأعمال التي سوف تؤدي إلى القيام بالكثير من تلك الممام المطاوبة، والتسي سوف تؤدى إلى على الكثير من تلك المعطلات، وكل ما قد يواجه العمل من صعوبات، وأنه يجب أن يتم أتداط الغطوات اللازمة، والقياء بتأدية المماء والإجراءات المطلوبة فني مدًا الصدد الذي ندن حياله كما يجب له بان يكون عليه الوضع. إخاً لابد من حراسة على تلك المعطيات والوحول إلى تلك العلول التي مسن الممكن بأن تؤدى إلى التخلص من تلك المتاعبم التي قد نواجمها، والتي سوف تؤدي إلى التعطيل، وإلى حدوث الكنْدير



من النسائر فني العمل، وما يجب أن يتم فني مواعيده المدحدة، وبما سوف بتطليم الوخع إن القراء بكل تلك الاعمال يجب أن يتم العمل على تعدي كل تلك المتطلبات والإحتياجات الضرورية والاساسية، وأن يكون مناك وضع الحل تلك المعايير التي سوف يته الالتزاء بما، والقياء بكل تلك الإجراءات المطلوبة وفقاً لما مو متبع، وان بته تعديد كل تلك الغطوات التي تتغذ فني سذا الشأن. إن العمل على تعديد الغطوط العريضة لكل ما سوف بتكون له شأنه يجب ان يتم توخيع معالمه، وأن يكون هناك تقييه لما قد تم القياء به، وأن يستعد لما سيكون لـ ه دلالاته الخاصة فني القياء بكل تلك الأعمال المطلوبة، والمتوقعة، بديث يتم الوصول فني نماية المطافع إلى ما تصبوا غليه، وأن يكون معنا معو الذي قد تعقق موافقاً لما قد تم التغطيط له، والإعداد له بالشكل المطلوب، والوصول إلى تلك النتائج التي سيكون لما أثرها الكبير على المسار المحد بريده أن يكون، وبكل تلك الغصائص المتوافرة فيه. إنه لابد من التعامل مع كل تلك الأطراف الأخرى والتي قد يكون لهما تاثيرها على مبرى الأمداث، ويمكن أن تؤدى الكثير من تلك المعونات والمساعدات، وأو أن يكون ماك تبادل لما قد بؤجي إلى تحسين الأوضاع لكلا الطرفين، فإنه لابد وأن يتم من خلال كل تلك القنوات الشرعية، والتعامل وفقاً لكل تلك الإجراءات المتعارض عليما، وأن يتم وفقاً للبروتوكول الذي عادة ما يستعمل ويستخدم في مثل تلكم الطروف والمناسبات، وأن يكون مناك معرفة لكل تلك الشروط والقوانين، وكل ما يد يكون له دوره المؤثر والفعال في القياء بما يجب أن يتخط من كل تلك الخطوات المناسبة لما يوافق تلك المراحل المواتية،وأن يكون سناك معرفة الحل تلك الملابسات التي سوف تنتج من جراء كل ما يتنظ من مماء وقرارات في سحا النصوص. إن الأستعداد لما سوف يتبلور عنه الوخع في المستقبل القريب والبعيد يجب أن يتم وفقاً لما سوف يكون، وأن يتم توفير كل تلك العناصر التي سوف يتم استندامها، من أبل العمل على وضع كل تلك الأسس التي من أجلها يجب إن توضع الشروط اللازمة لذلك. أنه قد يكون هناك من الأسس والمعايير التي سوف تؤدي دورها في معرفة كل تلك النصائص، وما يتبعها من مواسفاته سوف تستخده كما يجب له أن يكون عليه الوضع. أنه القياء بالعمل في الإطار المحدد لطالت، وأن يتم تعديد كل تاك المواحفات، وما سوف يكون عليه من مستويات سيتم الوصول إليما، وأن نخص كل تلك المواحقات التي من شأنما أن تحل بنا إلى أفخل ما يمكن له أن تدوز عليه العمل من تلك المستويات القوية التي من شانما أن توطد من العمل في ما يتم ممارسته من أنشطة، والوصول إلى المستويات الرفيعة الشأن فني مطا المجال وغيره، مما سيته مزاوله في القريب العاجل والمستقبل البعيد والقريب. أنه قد يكون مناك بعضاً من المناطرات التي يبب أن نعمل على تبنيب أثارها التي قد يكون عواقبها وخيمة، وأن نعمل على تعديد كل تلك العناصر التي يمكن لها بأن تكون هؤاسرة وفعالة في مكا السدد. أنه لابد من وضع كل تلك الاعتباطات التي من شانها أن تضمن العروج من تلك المأزق التي قد يقع فيما العمل تدبت اياً من الطروف المعتلفة، وأن نوطط الحانه التي من شانما بأن تسامه مسامه فعالة فني السيير ندو المدون الموضع بما لا يدع مجالاً للنسارة أو إعطاء أية فرصة للفشل، فمطا ما يجب أن نحمنه جيداًن من خال بذلك كُل تلك الجمود فني هذا النصوص.



# الهشاركات في الأعمال والأنضمام في الهنظهات والميئات

انه قد يكون شيئاً خرورياً أن يته العمل على معرفة كل تلك البعانة التي من الممكن أن يكون لما حورما المؤثر والفعال في

القيام بالعمل على أعطاء كل ما مو مطاوب من دعم ومساعدة، والأستفادة من الكثير من تلك المقومات التي قد تتوافر من جراء تلكم النشاطات والممارسات التي قد تتم وتتخط بصورة جماعية، وأن يتم العمل على توحيد الكثير من منامع العمل وكيل

تلك الإجراءات ، ومن خلال التنسيق والتعاون الطبي يته بصورة متكررة ومستمرة انه قد يك ون مناك طاك الإتفاق الذي من خلال يتم تعديد كل ما ينبغي له بأن يتند من تاك النطوات التي يسير على نصيما العمل في معتلهم مراحله، وبكل تلك الأساليب والوسائل التي ستستخدم، من أجل أن يتم العمل على تنظيم كل ما يجسب اسم بأن يكون له أحميةه، من حيث التعامل بكل تلك الوسائل والأساليج المتاحة، والتي تحمن أن يكون هناك تواضو لكل تلك العناصر الخرورية، والقياء بتوفير كل تلك الاحتياجات والمتطابات، وفقاً لما سوف يقتخيه الوضع بالنسبة اكل تاك الاختلافات التي قد تتواجد، ونعتاج إلى أن نمته بما، بما يسمع له بأن يكون مناك ما سوف يؤدى إلى تعقيق كل تلك الأصداف والأغراض الموضوعة. إن الأوضاع التي تزاد سوناً ينبغس لها بان يتمه التخلص منها، وأتخاط كل تلك التحابير اللازمة فني شأنها بديث يكون مناك من القياء بكل تلك المتطلب الت العاصة بكل تلك الخروريات والكماليات، إذا كان هناك ما يسمع بداك. أنه العمل على معرفة أحق التفساسيل التبي من شانها بأن تؤدي إلى أن يكون مناك مثل تلك العوامل المؤدية إلى أن يكون مناك توافر لكل تلك العناصر التبي سيكون لما حورها الفعال فني الوحول إلى أفضل تلك النتائج التبي من خلالما سوف يتم العمل علي إشباع لك تلك الرغبات والعاجات الملحة والعاحية، والتي سوف يكون سناك ما يستدعي أن يتم الإستماء بكل مــا سيؤدى الدور المطلوب منه فني مذا الحدد. أنه لابد من أن ندرك بيداً ما قد يسفر عنه الوضع فني العاضر وفنى المستقبل، وما يجب أن يته الأعداد له لتلبية كل متطلبات ماخرنا ومستقبلنا. أنها إذا النطط المدروسة التبي يجب لما بأن توضع فني الموضع الذي يؤهلما بأن تكون مواتية لما سيكون من القياء بكل تلك الأسس التبي نعن حيالها. أنها أيضاً تلك العقبات التي قد توضع من جراء ما قد يتم إتخاطه من تلك الإجراءات التي سنعتاج إلى أن نقوم بما يتطلبه الوضع في معتلف صوره وأشكاله، مما قد يكون عانقاً طبيعياً أو مفتعلاً، وما ترتب عليه من نقاط تستوجب إتخاط اللازم حيالها. وأنه فني جميع تلك الطروف لابد من أن يكون هناك طلك العمل السطي يته ويكون مكتملًا من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة والأشراف، وكل ما يستلزم مس احتياجات ومتطلبات. والدعم المعنوى والماحى، والخي سوف يسمم فيه كثيراً ما سوف يته توافره من قبل المنتصين في منتلف المجالات، والخبراء الحين سوف يكونوا على المستوى اللائق والمناسب، من حيث ما سوف يتوافر لديمه من تلك الكفاءات التي ستعمل على الانتماء مما يستوجب له بأن يكون من تعقيق لكل تلك الأغراض والاسحاف الموخوعة. أنه لا يجيب أن نقف عند سنا الدد، وإنها يجب أن نعمل على القياء بالمزيد من تلك الجمود الدثيثة التبي من خلالما سوف نصل إلى أفضل ما يمكن له أن يتم في سطا الشأن، والبحث المستمر والحؤوب عن أفضل ما يمكن له بأن يدافظ على تلك المستويات، والوصول أياً إلى مستويات أفضل، مما نريد أن نحقق. لابع أن نعلم جاهدين على تدمين ما مد يكون غير متوافراً لدينا، ويكون لدى العديد من تلك الجسات الأخرى المنافسة، والتبي سوفت يختل هنا التوازن فني القياء بمثل تلك الأعمال التي نحتاج إلى أن نحل فيما القياء بكل متطاباتهما إلى أفضل المستويات التي من الممكن الوصول إليما، وأنه بدون توافر الكثير من تلك العوامل والمقومات



المند ورية لخالك، فسوف يكون هذاك من العيز ما يؤهى إلى التحمور إلى أن لا نلعق بالركب الطي نريسه أن ننجه إليه. أنه قد يكون هناك من تلك الوسائل والأساليب التي يمكن لنا بأن نتنخما، والتي سوف تعمل علي توافر بعضاً أن جزءاً من مثل تلك المتطلبات والأجتياجات بعيداً عن تلك التكاليف الباسطة. وتدمال كال تاك الأعماء المنحمة والجسمية، من حيث القياء بالمشاركة والأنضماء إلى تلك المنظمات والمينات والتي سوف يمكن من خلالما الإستخاط مما قط يكون متاعاً من حيث ما سوف يتم تباهله بن منتلف الأعضاء من عل تلك المرافق والمميزات وما سوف ينتج عنه من تلك الأتباهات البديدة، وما سوف يرتقب بالعمل والأعمال إلى أفضل المستويات الممكنة، والتي ستعمل على أن يكون سناك تباحل لكل تلك النبرات الخرورية في سنا المبال، وكل ما يستوجب من الأستهاحة منه مما يتم القياء به من مشاركات وتعاونيات في هذا الحدد، وكل ما يتعلق بالعمل، وما سوفت يغيد الطرفت الأخر، وأن يتم المباحلة لك ما سوفت يعود بالنفع والفائحة لكلًا من الأطراف. إذا يجسب أن ننصب على هذا الأمر الذي من خلاله سوف يكون له أسميته القصوى فني القياء بالكثير من تلك الأعمال التبي سيكون لما نفعما المرجو، وأن نعافظ على معرفة كل تلك المتطلبات الناسة بكل ما سوف يعتاج غليم، وأن نلتزم أيضاً لك تلك الشروط والقوانين المنظمة لما سوف يترتب عليه من توافر للعديد من تلك الأعتيا لمات التي سوف يته التعاون من أجل تلبيتها، ومناك سوف يكون أشياء كثيرة مشتركة، وأخرى منفرحة، ونجد بأنه قد تــه وضع كل تلك الأسس التي من خلالما، سيتم التعرف على ما سوف نقوم به من مماء في مدا لمبال الذي سلتزم بما يستوجبه الوضع. أنها إذا العلاقات المبنية على التعاون والمشاركة وتباحل الأراء وكل ما يعتاج إليه من يكون له تأثيره الذي سنعكس بالسلب وأن ينتج من الأثار والمساوي الكثير. أنما الإنهامات التي تعقق التخلص هن تلك الحعوبات، بسخة جماعية، وتدمل الأعباء بسخة مشتركة، وأن يكون مناك كل تلك الأتباهات الفكرية المعتلفة، والتي سوف تزيد من أتساع الأفق، وتوافر الكثير من تلك الفعاليات التي نريدما بأن تنمو وأن تقوى، حيثه يمكن الصموط أمام قط يكون لما حجمه الأكبر من تلك الأعمال التي يتم المنافسة معما، أو تلك التي تحتسلج إلى أن يتم التطوير والتدسين كما يجب له بأن يسر في مساره الطبيعي والذي يؤيد بعضه البعض، ويدعم كـــل طرف الطرف الأخر. أنه إخا الأعمال الجماعية والتي يتم من الحمم، وتواجد ونشوء مثل تلك التكتـــلات. والتـــي تعتاج إلى أن يته وضع الأسس والإجراءات التي تنظم كل ما يجبم له بأن يكون له وضعة الطبيعي، وبعيداً عن المنازعات التي قد تنشي، وتعدث النسائر وأو السراعات التي قد تنه، وتؤدي إلى التدمور، وعده المعود والأستمر ارية، والكثير والمزيد من تلك الأمداف النافعة، والسامية التي يمكن لنا من خلالما التوصل إلى أفضل من يمكن من نتائج مشرفة.



## الاحتياجات المطلوبة والأمكانيات والتنفيذ

مناك الكثير من تلك المتطابات التى قد يدتاج اليما من أجل القياء بتنفيط العديد والكثير من تلك الأدتياجات المطلوبة، والتى قد يته وضع الخطط اللازمة لما، والسير فى مدا الطريق الموصل إلى تدقيق ما يراد له بأن يته، وأن يكون، من أمداف تم العمال على

البدء فيما، والقياء بالأعداد المناسب لما. أنه قد يكون مناك الكثير من تلك العوامل التي نعتاج إلى أن يتم تواجدها بشكلها الطبيعي، والتي من خلالها يمكن التعرف على كل ما سوف يتم القياء به من تلك المماء التي سوف نشرف عليما، ويكون مناك تعديد لكل تلك العوامل المؤثرة فني القياء بما نريده بأن بتم فني هذا الإطار الناص الذي ننتميه. إنه قد يعدث من تلك المصاعب ما يعتاج إلى وضع العول المناسبة أحما، وخلك من أجل التعامل بما يسمع له بأن يكون له أسميته ودوره الفعال فني القياء بتنفيط كل تلك الأعمال والمساء التي سوف يسفر عنما الوضع ما نأمله من أن يتعقق الغرض النماني في سطا الصدد. أنه قد يكون من الصعوبة بمكان تعقيق العديد من تلك المتطلبات والأعتياءات الضرورية التي نسع إلى أن ننجما بما مو متاح لدينا مسن تلك الإمكانيات، ولكنما قد تكون غير كافية، وأو أنه قد يكون هناك من تلك الصعوبات، ما قد يصعب التعلمل مع كل تلك المتطابات من حيث ندرة العناصر والمقومات التي يعتاج إليها. أنه قد يتم عقد الكثسير من تلك المقارنات، بين منتلف تلك البعابة، والرفية الشاملة لما يعدث من تحرفات، وإتناط للقرارات والتعامل مع كل تاك الجوانب والأطراف المعيطة بما يؤدي المدف الموضوع. أنه قد يكون مناك المثير من تلك الإعتلاف التد والتميز بين الكثير من تلك الأعمال التي يتم الانتماء إليما، ومباشرة سير العمل فيما، والتي قد نجد بأن بعد الما متميرا النشاط والعركة والتعاون، والأخر قد يكون خاملا وساكنا وماحنا، وبالطبع فإن الإنجاز سوف ينتا من مستواء بين كلا من تاك الأنماط المعتلفة، والتي سوف نعتاج إلى أن نعمل على أيباط كل تلك الإيبابيات، والعمل على توطيد دعانهما، وبما يسمع من الإستهادة القصوى من كل ما يتم في مذا النصوص. وأن نعمل في المقابل على التخلص من تلك السلبيات والعقبات، وإزامة كل ما قد يعين العركة وسير العمل في مساره الطبيعي، وبعيدا عن ما قد يؤدى إلى مدوث مثل تلك الصعوبات والمتمثلة في أيا من تلك النطوات التي تتند. قد يعديث الكثير من تلك الصعوبات التي نواجمما في القياء بتنفيط ما قط تم الأعطاط له، والقياء بالكثير من تلك المراحل التي يجب أن تكتمل وفقاص لما مو متاج من تلك الأساليب التي تساعط على القياء بما يودي الغرض المطلوبيم، وبان نصل إلى تلك الوجه التي فيما الكثير والعديد من تلك العناصر التي سوف تصل بنا إلى تلك النقاط التي نريد أن نحل إليما، والتي سوف تفتح الأفاق من أجل إكمال ما قد تم التوحل إليه، والسير في الطريق المعتاد، والقياء بكل ما قد يستدعى الأمر من الدراسات اللازمة والقياء بإجراء الأبعاث اللازمة، والتسى تحل إلى توضيع الكثير من تاك الرؤى التي تستوجب أن يكون مناك حيث لما يراح له بأن ينف ط، وأن يكون سناك خالت النجاج الذي ننشده، فني كل ما يتم القيام به من معام وأعمال نعمل جامدين على والأقسى النجاج والقبول المنشود، والوحول إلى تعقيق المستويات الرفيعة والتي يمكن بأن تعافظ على ما نريده من ما قد تـــه إنجازه وتعقيقه. أنه قد يكون صناك الموارد اللازمة لتعقيق عملا أو مشروعا ما، ولكن قد نجد بأنه قد يعديث الإصطحاء بذلك البحار من تلك الإجراءات التي تعوق حون تنفيط ما يراح له بأن يته. إخا فلابد من معرفة كل تلك البوانب التي من شانها بان تعمل على تجنب عل تلك المعوقات، والعقبات التي قد تطمر، ونبد بأن القياء بما مو مطاوب سوفه يكون صعب، ويعتاج إلى أن نتذذ ما يستوجب أن تدعم ذاك العمل بكاف ة تلك الطرق



والوسائل التي من شأنها أن تعمل على تدعيه وتوطيد، كل ما سو متواجد، وينبغي له بأن يته تدسينه وتطويره إلى الأفضل والأحسن باستمرار. قد يكون هناك الكثير من تلك الاحداث التي ينبغي لما بأن تأخذ في العسبان كل ما ينبغى له بأن يكون، وفقاً لما يتم القياء به من أعمال، وأن نسير في الطريق المؤخى إلى تلك المستويات التي نسعى إلى أن نصل إليها، وأن نعقق كل تلك الأهداف التي يتم التنطيط لها، والسعى نعو بدل كــل تلك المعود فني سخا الصحد الطي ندن حياله، والقياء بما سوف يكون له إيبابياته، وسلبياته ومعرفة كيفية التعسامل مع كلًا من تلك النتائج التي تم التوصل إليها. قد يتم إستعدائه من تلك الأقسام ما يكون لما طبيعتما الناحة بما، من أجل القياء بكل تلك المتطلبات التي سوف تؤدي دوراً معماً في هذا الصدد. قد يعدث من تلك المتغيرات التبي تؤدي إلى التعسين فني بعضاً من تلك المجالات والتحسور فني مجالات أجرى، وبمعنى أنه له يكرن مناك طلك التوازن، والذي يعافظ على التعامل مع تلك المتغيرات بالأسلوب المناسب والملانه، وبعيث لا يتم التغاضي عن تلك التعوامل والمقومات والتي قد يكون لما أمميتما، في تأدية العمل المطلوب، والقياء بالعديد والكثير من تلك الإنبازات التي تتعقق، ويتم تلبية اكل تلك المتطابات بالأسلوب الأمثل لطلك. أنه قد يكون مناك من تلك الترتيبات التي سوف تساعد على تصيأة الأوضاع العالية لما قد يستجد من أحداث في المستقبل، وبته التعامل الفعال مع كل ما يجب له بأن يكون، والسير قدماً نعو تعقيق كل ما مو مطلوب، وما سوف يؤدي دوراً جوسرياً فني القياء بكل تلك المتطابات، والتي سوف يتم وضعما موضع الدراسة التي سوف يتم النروج منما، بما يسمع لأن يكون مناك خالت الوضع الحنى نريحه له بأن يكون، والذي يتم أتناط كل ما من شأنه أن يساعد علي إكميال الأعمال والممام كما مو متوقع لم بأن يتم الانتماء منما، وبالشكل المناسب والملائه، والذي يتوافق مع كل ما قسط يكون متواجداً، وعمد الغروج عن الغط المعدد لذلك الإطار والغطاق الذي نعتاج إلى أن نعيط بكـــل جوانبــه، والسيطرة على كل عناصره، والوصول إلى تدةيق تلك المستويات الرفيعة والتي من خلالما، سيكون مناك أفضل ما يمكن أن يته إنتاجه من تلبية إشباع الاجتياجات بالأسواق المحدة والمحتارة، من بدء الإعدادات والتنفيط للأعمال، بحييث أنما ستكون ملائمة لما قد تم الحصول عليه من كل تلك الخيار ابتم المتوافرة، وما سو متولج حسن تلك العوامل التي تم الدحول عليما، بهذا الذحوص. إن السير قدما نتدو تبدقين كل تلك الأخمداف الموخوعة، لابد وأن يتم الأعداد المناسب لكل تلك البراءات التي سوف يته أرفاقها بكل تلك السماء التي يتم التعامل معما بما يضمن أنيكون هناك من تلك الأبدائم ما يؤدى إلى تعديد لكل تلك العناصر الضرورية والتي سوف تتخدد، بما سيساعد على تأدية للواجبات التي تقع على عانق العاملين، وأصعابا العمل كمطلف، وأنه يبب أن يته عقد كمل تلك البتماعات التي من شأنما أن تساعد على وخوج الحورة، والإجابة على كل تلك الأسلة التي يبب لـما بـأن تكون فني المتوى اللائق بمان وأن يتم التعامل بما يحمن القياء بكل تلك الأحوار المساعدة والتي من شأنها أن تؤحى الغرض المطلوب منما بأفضل ما يمكن له بأن يتعقق.



#### التأثيرات السلبية والبدائل المتاحة

بلا شك قد بعديث من جراء القياء بأحاء عملا ما ما قد يؤدى إلى عدويث مثل تلك التأثيرات الجانبية التى تطسر العديد من نقاط الضعيف فنى سخا الصدد الذى ندن حياله، وما قد يكون له من السلبيات على ما يتم القياء به من تعقيق لأمداف معددة، والقياء بتلبية

لأغراض معينة، ما قد يؤدى إلى مدوث ما ينبغى التغلص منه، وتفاديه، قدر الإمكان، والابتعاد عن ما يسوء ويودى إلى المزيد من المغاطر، والتي قد تتبلور في إحداث ما يعكر صفو سير العمل كما مو مطلوب. إنه قد يكون هذاك العيد من تلك الأشياء المعتادة، والمألوفة والتي ينبغي الدفاظ على نفس النمط المناص بما، وأن يتم توافر لكل تلك الإيبابيات التي سوف يكون لما حورها الفعال في تنفيذ الكثير مـن تلك الأسداف التي نأمل لما بأن تتحقق، وأن يتم العمل على بلورة كل تلك المناسيم، والبعد عن الأوساء في التعامل مع العناصر المعتلفة، والتي سوف تشمل العديد من تلك الأطراف المتباينة، والتي سوف يكون عناك ا عتلافات فيما بينهم، وأنه لابد من الوحول إلى تلك المقائق التي سوف توضع الصورة، وكل تلك المعالم التب سوفت نعه لعلى القياء بما سوفت يتطلبه الأمر حيالما. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك الأسلة التب يجب أن نصل إلى أجورة لما، مثل ما هو العمل الذي سوف ننشده؟، وما هو العمل الذي سوف ننجزه حقا؟. أنده الاعمدال التبي سوف تسير في هذا الإطار، وحايل خاك النطاق، وأنه يجب أن يتم القيام بكل تلك الأعباء المطلوبة، وبعيث نصل إلى تدويد كمل تلك الأسدافيم، وبما يسوف يكون عليه الوضع، ومعرفة كل تلك المتغيرات التبي سوف تمديثه، وأن يتم العمل على معرفة ما سو النقاط الضرورية والتي ستكون لما أسميتما في التعامل مع معتلف تلك الموانيم والأطراف المعينة. أنه سوف يكون هناك العديد والكثير من تلك العوامل التي سوف تؤثر بحسورة أما سلبية أو إيجابية على المسار الذي سوف يته النوض فيه، وأنه يجب أن يتم الاستفاحة القصوى من عل تلك العناصر، فني معرفة كيفند يمكن أن يتم التعامل الفعال حيال كل تلك المعطيات والمتطلبات التي سوف نجد بأند قد اصبعت على السطع، وتعتاج إلى تلك الرؤية التي نريحها بأن تتكون، وتصبع لدينا في الإطار الناص باما، وبديث يمكن التعامل مع ما سوف تيم اتخاذه من قرارات فني هذا الصدد. إنه قد يتم الاحتياج إلى الكثير من تلك المرافق المساعدة لما ينبغى له بأء يكون، وأن يته وفقا لما سوة متعارف عليه بين منتا ف تلك الجات والبوانيم، وما سوف يعدثه من تاثير فعال على المساوات المنتلفة، والتي سوف تخاصي مثيلاتما، من حيده ما يجب له بأن يتم في سطا الصدد، و سطا الشأن. أنسا العوامل المختلفة والتي سوف يعدث من بينما الكثير من تلك العوامل المدعم، وما سوض يوطد من ما يتم القياء به من ممارسة لمنتلف تلك الأعمال التي ستؤدي إلى تعقيق كل تلك الأمحاض التي نريحها بأن تتحقق، وعلى الكفاءة العالية والرفيعة المستوى والشأن. إنه قد يتسم الإنتقال إلى العديد من تلك المواقع التي قد يعدث ففيا قسور ناتج عما مو متواجد في المواقع الأخرى، وخلك قد يكون العديد من قائد العوامل التي أدبت إلى ذلك، وعليه فإنه لابد من تحارك مثل تلك المواقهد،والعمسل على الاستعداد لمواجمة مثل تلك المتطلبات المعتادة، ومعرفة ما سوف يكون عليه الوجع المستبد، وإتناط كل ما من شأنه أن يساعد على تغطية كافة تلك الاحتياجات، فني تلك الفترة المرحلية التي قد يتم بما العمل في سخا الميدان، والإخامان لما سوف يتطلبه الوضع من الإجراءات يبب أن يتم العلم على تلبيتما من البحاية، وأنها المستجدات التي تعتلج إلى ما يجبم أن توافر من عناصر فعالة وخرورية، كما ســـو العال فـــى بــاق المواقــع المعتلفة، والتي ينبغي أن تعرف مثل تلك الأولويات في التعامل مع كل ما من شأذه أن يضع الأسس السعيدة



والسليمة، في البناء والانتقال وكل ما قد يؤدي إلى تلك الإجراءات التي ستساعد على ذلك، من البدائية بتي النماية. أنما الإجراءات التي ينبغي لما كذلك بأن تتم خطوة خطوة، وبعيداً عن الاستعبال والذي قد يبدث من الأخطاء الكثير، وإنما بنبغي أن يتم توخي البخر والقياء بكل تكل الحراسات التي من شانما أن تصافع على افضل ما بمكن الوصول إليه من نتائج في سخا النصوص. إنه قد يتواجد العديد من تلك الدواجز التي قد تمنع من المرور في الطريق من أوله إلى نمايته كما مو متوقع له بأن يكون، وأنه قد يتطلب الأمر القياء بما قد رحميم التعامل معم في البداية، وإنما كل تلك قد تكون من المتطلبات التي تعتاج إلى الدراسة المستوفية لك تلك الشروط الواجب توافرها، ومن حيث ما سوف يساعد على القياء بكل تلك المتطلبات بأفخل ما سوف يتبلور عنه الوضع، فني شكله النمائي الذي نسعي إلى أن يؤدي الغرض المطلوب منه. أنه قد يعدث من تلك التعقيدات التي تعمل على الإندراف عن المسار الذي نريد أن نسلكه، والإبتعاد عن المدف الأساسي والمحدد، وكل ذلك قد يكون من ما قد يتم وضعه من عقبات المعلولة حون الوسول إلى تعقيق مثل تلك الأسداف، والتب سوف يكون لما نفعها وتعم بغيرها المجتمع، والتي تلبي العيد من تلك المتطلبات والاحتياجات الناحة بالمستملك في الأسواق، والذي ستعمل على التخلص من الكثير من تلك المصاعب، والتي قد تكون متواجدة، وأند يجب العمل على تلاشيها، قدر الإمكان في سخا الشان، وأن نساك كل تلك الطرق المؤدى إلى تعقيق ما نصب إليه، ونريد أن نصل إلى تلك الغايات التي نريدها بأن تكون. أنه لابد من معرفة كيفية العفاظ على كل تلك المقومات ما بنده الأغراض التي نريد أن نصل عليما، وأن نبتعد عما قد يعدث ذلك التأثير السلبي على عجوى الأحداث، وأنه ينبغى أن نصل إلى تلك الرؤية التي تبعل من كل ما نقوه به ونؤديه في أفضل أشكاله، وعدوره التي نريدها بأن تعطى بأفضل تلك النتائج التي نريدها بأن تتعقق.



### التطورات والمواكبة والأندهاج الحذر

القياء بمعرفة ما ينبغى له بأن يكون وفقاً لنظاء معدد، وإتفاط المعلمات المناسبة والملاءمة والتى من خلالما يمكن أن نسل إلى تعديد الإطار الذي سيكون له دلالاته على مجرى الأحداث، وكل تلك التحديد الإطار الذي تنشط من أجل العمل على توفير كيل تلك المتطلبات

والاحتياجات اللازعة لإنهاء كل ما قد يبدد الصعوبات التي يتم مواجمتما، والعمال على معرفة ما يجب له بأن يته فني معتلف الطروف التي ستنشأ فني معتلف الأوقابة وجميع المراحل. أنه ف يتم بت السير في تلك المنظومة التي ستكون ثابتة وواخدة المعالم، والتي من خلالما سيتم الإلتزاء بكل تلك المواحد ابت القياسية والتي ستكون لما أسميتما فني معرفة العدود الغاطة بين معتلف تلك الجسمات التبي ستعدد ويتسه التعامل وفقاً لكل تلك المعايير التي تبلورت، وتم التعرف عليما، والقياء بعلم الدراسات اللازمة فني هذا السدد إذا تطلبه الأمر ذلك. أنه قد يحدث من تلك التطورات ما ينبغى بأن يته التعرف عليها، ومعرفة عل تلك النصائص المستبحة التي أحبعت متواجدة، وكل ما سوف يكون له أثره الفعال على تعديد تلك المسارات التي سيته السير فيمان والقياء بكل تلك النطوات التي سيته الإلتزاء به، وحراسة كل تلك المستجدات، ومعرفة ما قد تغير، وكل تلك النتائج التي تم التوحل غليها، وما بما من مواحفات تخلف عما سبقما من نتائج في سطا الصدد. قد يددي من تلك المواقوم ما يستدعى القياء بإجراء التغيرات التي سوف تؤدي إلى أن يتع مناك من المستبحات ما يبيم أن يتم الإلماء بكل جوابنه، ومتطلباته، والإستعانة بكل تلك النبرات التي سوف يكون اما دورها الفعال فني تسير العمل كما ينبغي لم بأن يكون، ووفقاً لكل تلك القيه والمعايير التب ينبغي أن يته الإلتزاء بكل متطلباتها. أنه لابد من العمل على تعدي كل تلك الموسفات والمقاييس التي سوف يك ون مناك الأعداد اللازم لذلك، واليام بكل تلك الخطوات التي لابد من الألتزام بما، وأن يتم أتناط كل تلك الإجراءات التي سوف تشمل العديد من تلك العناصر الجومرية، وفي أكمال كل ما مو مطاوب، وأن يتم العصول على كل تلك النتائج خابت المستويات الرفيعة، والتي ستكون من ما يمكن أن يتم التنافس في الساحة، مع ساقي تلك الأعمال التي تمارس نفس النشاط، أو الأنشطة المماثلة والمشابسه. وخاك من أجل أن يتم التقييم السيعيع والسليم، والواقعي بعيداً عن كل تلك المواسفات النيالية، والتي قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع والعقيقة. فإن المنافسة والمشاركة فني مثل تلك المؤتمرات والمعارض سوف يكون له الأثر الطبيم الذي نرجوه، وأن نستطيع بأن نعه على تعسين كل تلك النقاط التي فيما من المساوي، والعمل على أخفاء المزيد من الدعم وكل ما قد يؤدى إلى زيادة الموارد لكل تلك البوانيم الأيبابية، والتي سوف يكون لما تأثرها الذي يصل بنا إلى تعقيق أفضل المستويات، فني جميع المراجل التي نمر يمان مع تمياة الطروف المناسبة لذلك. أنتم لابد من أحراك كل تلك العوامل الأيبابية التي سوف يتم التعامل معما، والمداولة للدفاظ عليما، والتخلص المستمر من كل تلك السلبيات المتواجعة، وأن نعمل على أيباد كل الفرص المسيأة، والتي من خلالما بد-يمكن أن يكون سناك كل تلك المواحفات التي سوف يتو العمل على مقار نتما مع ما سو متوافر فني الأسواق، ما كُل تلك المتطلبات التــــــي يريحها المستملك فني ما يتم القيام بالمحاحم من الجلم. سخم كلما من الأمور التي يجب أن توضع فسي المسلبان، وان يتم القياء بما يعبب له أن يسير وفقاً لكل تلك الشروط التي تم الأتفاق عليما، والتي من خلالها سوف يتم التخلص من أياً من تلك الصعوبات التي قد تواجه العمل والعاملين من كل تلك النقاط المستعصية، والته م قد يعبم التعامل معما فيما بعد. إنم لابد متم أن يتم القياء ركل تلك الدراسات والأبداث التي من خلما يتم التعسر فت



على كل تلك النحائص التي قد تكون خافية على الكثيرين، والتي من معرفة كل تلك النحائص يمكن أن يته التعامل معما بالأسلوب والطريقة المثلى، والتي سوف يته تجنب كل تلك السلبيات التي قد تنتج، من جراء التعامل الغاطي معما، وأن يتم وضع كل تلك الإرشاحات التي ستؤدى إلى التعرف على كيفية التعامل بكافة بتك الوسائل المتاحة، والتم يمكن أن يتجنب كل ما قد يرتكب من أخطاء تحدثه، ونجد بأنه سوف تؤدى إلى حدوثه النسائر التي سيكون لما من العاقبة الوخيمة على العمل ما قد يؤدي إلى إيقافه، والوصول إلى تلك المراحل المدرجة، والتبي لا يحبم أن نصل إليها، فني أياً من تلك الطروف الصعبة والقاسية التبي قد نمر بها. كل م لابد من أن يته تحضيره، يجب أن يسجل من أجل الرجوع إليه وقت العاجة،وأن يته الاستعانة بما سوف يكون له قوته فسى إعطاء الدفعات القوية لسير العمل في مساره المحدد له. إنه يجب أن يتم وضع كل تلك البداول التي تخصن أن بكون هذاك الأعداد الجيد والذي يخمن أن يكون هناك التنفيذ الناجع، والذي سوف يمر من خلاله كل ملا بستدعى أن يصل إليه العاملين من تعقيق لكل تلك النتائج التي نسعي إليما، ويحبوا إليما المشروع، من ما قد بتم بطله فيي سدا الصدد. وكذلك يجب أن يتم تعقب كل تل الغطوائم التي سوف تؤدي في النماية إلى إكمال عملًا أو عصمة ما، في أواً من تلك المراحل المحتلفة، والتي تستدعي إنجاز مثل تلك المصمة، بنجاح في تلك الف ترة التي يته تحديثها والتي ستوافق ما سوف يتخذ من إجراءات مناسبة لذلك العمل، وأن يته القياء بكل تلك الإجراءات الكفيلة بأن توضع الموازين، من أجل معرفة ما مو الوضع الدالي لما سوف يتم النوض فيه، وما مدي المسافة التي ته قطعما في مذا الشوط، من أحاء العمل، بشتى أشكاله وحوره. قد يعدث من تلك الظروف ما يخطرنا إلى استخداء كل تلك الاحتياطات اللازمة، من أجل الوحول إلى تلك النتائج التي ناملما بأن تتفق مع ما سوف يتم تجنب ما قد يعديه من اثار سلبية، وأخطار يبب الابتعاد عنما، وأن يتم مواجمة باقي متطلبات العمل بالأسلوب والشكل المناسب، وأن يتم تعديد لكل تلك العناصر التي قد يتم اتخاطما، وأن يتم المشاركة الفعلية في كل ما سوف يتض مماء في محا الصدد. إنه لابد من الدرص والعذر وتوخي كل تلك الديطة، مما قد يسفر عنه الوضع فني المستقبل، وما سوف يتم استجداده، وبناءاً عليه فإنه يستوجب أن تم القيام بالأعمال التب سوف يكون لما أسميتما، فني التعامل مع كل تلك الطروف، والأحوال وفقاً لما سو حاحث فني وقتنا المعاصر،وأن يته التوافق والتماشي، ما كل ما مو جديد، وأن يته كذلك الدفاظ على القديم، بأفضل ما يمكن من تلك الوسائل التي تعالم كل تاك المعوقات التي قد نجدها أمامنا في كل ما قد نقوم به من مماء وأعمال في أياً من تأك المراحل المبكرة أو المتقدمة. أنه الانطباع الذي سوف يكون له حلالته الناصة فني فترة ومرحله، معينة، ثم تــل بناءً على خاك سيته أخذ عل تلك الإجراءات مع ما يعنيها من اعتبارات، والتي تصمن أن يته السير ف ب نخس الممنج إلى النماية. أنه من الصعب جداً أن يتم معالجة الكثير من تل كالصعوبات التي قد تستجد، ونجد بأنه لابد من الأتجاء نعم المحض بما يحمن أن يكون مناك من تلك العوامل التي ستساعد على بلورة كل ما ينبغى أن ينتهى منه.



# النتائج والمؤشرات وأتخاذ القرارات

إنها الأعمال التي يتم القياء بما من أجل أن يتم الخوض في كل تلك المجالات التي سوف يحدث لما من التأثير الكثير، والتي سوف



نعتاج إلى أن نبطل على ما نستطيعه من جمود فنى مصطا المضمار، وأن نعمل على الاستعانة بكل تلك الأحوات التي نج بأنما قد أصبعت لما أمميتما من حيث ما يقاء بم من مماء، وأن يتم التوصل إلى العلول التي سوف يتم الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التي سوف يتم الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التي سوف يتم الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التي سوف يتم الأخذ بما، وأن نصل إلى العلول التي سوف يتم الأخذ بما، وأن يتم التوصل إلى العلول التي سوف التي التحديد التي التحديد التي التحديد التي التحديد التحديد التي التحديد التي التحديد التي التحديد التي التحديد التح

المراجل التي يمكن أن نعمل على توفير كل ما ما من شانه أن يكون له حوره وأسميته في سطا المخمار. إنه قد يعدث من تلك المتغير الله الكثير، من حيث ما سوف يستجد من مواجمات نبد بأنما قد تصبع خالته تأثير الت جانيبة، وأن العلول التي تمت لن تكون من العلول الناجعة، ولأنه سوف نجد بأن أستخدام الوسائل التي سوف تتم سيكون لما أثرها الخار والسي، وأنما ما نعاول أن نقوم به وأن نؤديه، ينبغي له بأن يكون في تلك العالــة من العمل على تعقيق كل ما قد يؤدي إلى أنبازات، ستساعد على تعقيق الكثير من تلك الأغراض التي نريدها بان تتم وان تكون كما يبب أن يتخذ من ما سوف يؤدى على تعقيق وأشباع لكل تلك الرغبات التي نريد أن نصل إليما. انه قد يكون هناك من تلك المناورات التي تعديث تعيد العديد والكثير من تلك الأوضاع التب سوف نجد بانما تته في أطار من الشرعية، وأنه سيكون مناك كذلك الكثير من تلك التعقيدات التبي ستؤثر بصفة مباشرة على ما سوف يته ويتخذ من خطوات في سخا الشأن. أنه قد يحدث من تلك الترتيبات التي ستحل إلى خاك الوضع المترحي الحي يعتاج إلى أن يتم تغيره وأن تتوافر فيه من الطلاحيات ما يكون له فعاليته في التنفيط لما سيكون فعالًا، وأن نواجه كل ما نسعى إليه بسفة مستمرة، وأن يتزايد البحل من الجمد والعطاء، وما نعتاج إلى أن يتم أكماله فني تلك المراحل التي نريد لما النباج المنتظر. أنه قد تتم كل تلكم الإجراءات بما يوفر الطرق العديثة التي تم الوصول إليما من قبل العديد من تلك المراكز العلمية والخاصة بالقياء بالأبعاث المناسبة واللازمة في سطا السحد. قد تكون سناك الكثير من تلك السلبيات في الإحراة من أجل معالبة معتلف تلك القطايا والمشكلات التي سوف نعتاج إلى أن نتعرف على كل ما سوف يتخذ من خطوات في سانا الشأن. أن الإحارة قد تقتنع بكل تلك الوسائل البالية والتي لا تعقق تقدء فني العمل وأنجاز وتعقيق العديد والكثير من تلك الأعمال التي نريدها بأن تتم، وأن تكون، ويتم التخاص من كل تلك الأعباء التي قد تكون متراكمة، والسي قد تزحاط عبيمه على عبيه، ونبح بأننا أصبعنا نواجه المزيد من تلك الصعوبات، وخالك من ما يته التصرف حيالم من قبل تلك الإحارة التي لا تقوم بكل تلك النطوات الضرورية التي نبح بأنما تعمل الكثير مما كان له حوره وفعاليته في التعامل مع كل تلك الأحداث التي كانت تظمر على السطع، وأنه قد أصبعت تلك المحالع الشنصية التي تغلبت على التفكير الإداري وادي المسئولين، وأن مناك من تلك الأولويات التي تغيرت وتبدات، وأصبعنا ننظر إلى العفاظ على كل تاك السلطان والنفوذ الوطيفى، بدلا من العمل على التخطيط والتنفيذ لمثل تلك الغطط، والتطوير والقياء بكل تلك المعاء والأعمال وكل تلك المطالع العامة، والتي نسعي إلى أن يكون لما حورها الفعال فني تعقيق كل ما نريحه بأن يتعقق. وأن الإحارة التي احبعت لا تقوم بالتنطيط اللام والمناسب ووضع كل تلك النطط التي نبد بأنما قد أندثرت وتلاشت كما كان في السابق، أو كما مو مادث في الكثير من تلك الأعمال الأخرى الناجعة. والتي تقوم بتنفيط والقياء بالأعمال الكبيرة والمؤثرة بما يجب لـــ أن يقـــ إن الأعمال قد تمر بمرحلة من الكساد، والذي قد نبد بأنه من مذه المرحلة التي قد يته الدفاط عليما، وأنده لن يكون سناك خطوات وعلول جدرية يتم وضعها، من أجل الغروج من ك تلك المآزهم التي قط أحبعنا فيسما، وأن



الوضع الصعبم الذي أصبعنا نعاني منه، قط يكون لديه من المستفيدين منه، وأنسم أنما يعافظوا على مثل تلك الأوحاع التي لا تؤحى إلى الدروج من تلك البوتقة من المرعلة الشانكة، وأنما سيطل الكثير من تلك الأعمال المعطلة، والجمود والموارد التي تذهب هباءاً، ولا يتم الإستفادة منها، وأنما سنبد بأن الأوضاع في تدمور مستمر، وأنه قد يتسلط على العمل وكل ما يتعلق بما من قرارات يبب أن تتنظ وأن تنفظ في سطا الأطار الله نريحه بأن يكون ويؤحى إلى القياء بما نريح أن نعققه، من التغيير إلى الأفخل والأحسن. إنه قد يكون مناك المستغيدين، والذين لديمه من تلك المصالع الغاصة التي يتم القيام بما، ويتم توجيه المسار وفقاً لما يعقب ق لسمه مصالحه، وعدم مراعاة كل تلك الأعمال التي قد يكون لما أسميتما من حيث القياء بما، والمعاط على كل ما سوفت يكون له نفعه، وما سيؤهى إلى أن نبدل ما نريده من تلك العطط الطموحة كما يجب له أن يك ون عليه الوضع. قد يته وضع بعضاً من تلك الإستراتيبيات التي قد يكون لما خررما على بعض تلك البمات بعيداً عما قد يؤثر بصورة نبد أنما قد تؤدى إلى العمل على التغيير إلى ما قد يددك من تلك المعانساة الكثير. ومن التغط ما قد نرفضه عُما وموضوعاً. إنه قد يتم العمل على أن يتم التوافق والملاءمة مع عل تلك الأوخاع التي قد نجد بأنه ليس سناك من تلك المميزات التي تبعل من العاملين الشعور بالانتماء المؤسسة ولسدا العمل مسن أجل بحل كل تلك الجمود المطلوبة من تنفيذ الأعمال، وكل ما يستوجب له بأن يتم القيام به، والعمل على الوصول إلى أفضل تلك الأوخاع الممكنة، وما نريحه بأن يتعقق، من تلك النتائج المرضية والتي ستؤحى وتعمل علي توافير الدعم المتواصل الذي يؤدي ما هو مطاوب ومن مواصلة وأستمرار في هذا الطريق الذي نسلكم، عتى نصل إلى المدون والموخوع والأغراض المحددة. أنه لابد من الاستفاد من تلك الدبرات المتوافرة، وعل تلك المصارات المكتسبة كحالك، والعمل على الاستفاحة منها كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أنه قد يكون هناك الكثير هن تلك العناسر المامة والفعالة والمؤثرة، والتي تعتاج إلى الرعاية المطلوبة، من أجل القياء بتعقيسة ما مسو مطوبه في محا النصوص. أنه قد يتواجد الكثير من تلك السلبيات والمساوي والتي تعتاج إلى أن يته التعليص هنما، وأن هذا قد يعتاج إلى البدء فني العمل الدماعي، والذي ينبغي له بأن يلاقي الدعم الإداري المطلوب، من قبل كل تلك البعائد المعتمة، والعمل على تنفيذ كل ما سو مطلوب من أجل الوحول إلى تعقيق تلك المنجزات التي نسعى إليما، وأن نستطيع أن نشارك مل تلك الجمائة التي سوف تكون لما الممالما في المعارض والاسبواق ليته تصريفها، وتقييمها، والعمل على تطويرها. فإن هذا هو الطريق الصحيح الذي يذبغي لنا بأن نسلكه، حتى يكون لنا شان في عطا المعترك الذي يجب علينا بأن نخوض عماره، وأن نصل إلى ما نسعي إلى تحقيقه، من نداج متواحل ومنقطع النظير إخا ما أمكن ذلك. إخاً قد ندد بأن مناك الكثير من تلك الاعتبارات التي قيد تكون شائكة فني التعامل مع ما قد يستوجب بأن يكون فيه الكثير من تلك المقومات التي سوف تحدث من تلك التطورات ما قد نجد بأنه من الخرورى بمكان القياء بكل تلك الغطط التي نسعي إلى تعقيقهما، وأن يكون عناك من تلك الأساليب الناجعة ما نريد أن نحققه، في تلك المواعيد المحددة لطلك المحوف، والعمل على القيلم بكُل تلك الوسائل التي تؤدي إلى أن يتم كُل ما هو مطلوب وفقاً المعايير والمواحفات والمقاييس الموخونهـــة. أنها الكثير 4 تلك الفطوات التي يجب أن يته أتذاخها، والعصول على كل تلك التقارير التي ينبغي أن تته من حيثه ما سوفه يته الأشرافه عليه، والرقابة والمتابعة وكل ما سوفه يكون له حوره الممه والمؤثر في العمل على الإطلاع على ما يته من خطوات لما أهميتما، ومن ثم اتناط القرارات التي ستؤدي إلى القياء بما يراط لده بأن يته في المراحل التالية، وما سوف يتم الأعداد له والبدء فيه، وكل من تحقيق واشباع لك تلك المتطلبات التسي نريحها بأن تتحقق. أنه لابح من البعث الذي يحمن بأن نكون في المستوى الذي نسعى إلى الوحول إليه، مسن



حيث ما سيته تدقيقه وأنبازه بالشكل المناسبم والملانه. أنه قد يكون هناك من تلك المواقهة التى نتعرض لـما، ونبح بأنه ليس هناك من تلك الإبراءات التى تدافظ على كل ما نريحه بأن يتدقق، وأن نسير فى الطريق الـدى سلكناه، وبعيداً عما قد يعرقل المسيرة، وأن يحدث من تلك الصعوبات المهتعلة، والتي نبط بأنما قـ ح أصبدت بعيدة المنال عما قد خططنا له، وأنما المتغيرات التي سوف تعدث خلك التأثير السلبي، وكل ما سوف يتوالح عنه من مساوى ندتاج إلى أن نتبنبها، والأبتعاد عنها، وأن نتخلص مما قد اعترانا مـن كل تلك المشكلات والمعوبات، والتي اصبحت متوافرة من جراء ما قد ته أهماله فني مرحلة معينه، والذي بحات أثاره فني تزايد مستمر، بعث أن المسائر الهاحدة التي أصابتنا ومنينا بما، والتي سوف تكلفنا الكثير من كل تلك الموارد والمسود اللازمة التخلص منها، والتي يدتاج إلى أن يكون هناك من تلك المساعدات المار بدأ المدفح والموخوع.



# الأبحاث واستخلاص النتائج والإمكانبات المتاحة

السير قدما ندو المستقبل بدطى ثابتة و دثيثة سوضه يكون له السير قدما ندو المستقبل بدطى ثابتة و دثيثة من ديثه أن مناك الكثير من تلك العناصر الضرورية التم



ينبغى لما بأن تتوافر، وأن يتم القياء بكل تلك المتطلبات، والعمل على تغيير الأوضاع الى أفضل ما يمكن له بأن يكون، وأن نعمل على بلورة كل تلك النتائج التسى نصل إلى أفضل ما يسمع بأن يكون هناك من تلك المقضيات الضرورية التي سوف نصل بسما

إلى أن نراعى كل تلك المعيزات التي لدينا، وأن نعمل على وضع كل تلك البداول التي سوف تعتوى على كل تلك المعلومات التي نريدها، وأن نبد ما نسعي إليه في كل تلك العالات المعتلفة والمتغيرة. إنه مهد يكون عناك من تلك الأساليب الذكية التي سوف تنشط بعد أن يكون عناك الكثير من تلك المخايفات قسد حدث ت، وأنه قد يحدثه بعضا من تلك الأحداثم المترتبة على القياء ببعض من خلك التعاون الذي قد نبحا أنه قد يســير في تلك الفترات التي يعتاج فيما إلى مثل تلك المساعدت الوقتية، والأخرى التي قد نجد بأنه لابد من أن يتـــه الاندماج وأن يتم المشاركة فني كمل تاك الأيجابيات، وقد نجد بأنه أيضا يجبع أن يتم المشاركة فني بعضا من تلك السلبيات، والتي نبع بأنها سوف يكون لها تأثيرها، في أتناط نفس طلك النمط الذي نريحه بأن يتبع، وأن نلتزه بتلك السياسات الموخوعة والتي لما تأثيرها الفعال على أنه هناك تلك المكحرات في المجتمع، والتسي ستؤدى إلى أن يعدث من خلالما بعضا من تلك التوجيمات لمعاولة الأصلاح، وتجنب المخاطر، من جراء تلك التصرفات والأنماط السلوكية والتي سوف تسير في الطريق الناطي، والذي قد ينجو أو لا ينجو منه عن يشارك، وان التعاون سوفم يتم بناءًا على لك تلك الروابط المتواجعة، وكل ما سوفه يوضع من تلك النطط التي يجب أن تنفذ فني هذا الأطار المحدد. أنها إذا بعضا من تلك التحرفات البشرية، والتي سوف ينجه عنه الكثير من تلك الأحداث التي سوف تعبر عن الأتباة الذي يسير فيه النط المعدد لما يراد له بأن يته، وفقا لما سوف يته قبوله، والنوض فيه، والطبي قد نهد بأن هذاك الضوابط التي تستوجب أن تعمل على التعامل مسع مثل تلك الأمور. والحورة التي تستوجب أن يكون لما أثرها الطيب، والذي ينبأ عن المستقبل، وعن مظاهر تلك المجتمعات التب سوف يكون فيما من تلك التصرفات التي أما يته تقبلما، وحممها، وأما نقدها وشببها. إنه لابد من محده أتاحة الفرصة لأيا من تاك التصرفات الشائنة بأن تأخذ مبالما الذي يبب أن يكون فني أخيق المحود، وبعيدا عن كل ما قد نجد بأنه سوف بودى إلى الكثير تلك السلبيات، والتي من الممكن لما بأن توجه التوجيه السليه والرشيد، وان يته انتماج المنمج الذي سوف يعمل على القياء بكل ما نريحه بأن يكون له حوره فني تعقيق الكثير من تلك الاصداف المطلوبة والمرجوة، ولما اسميتما وفاعليتما، وعلى ما نبتاج إلى أن نعتم عليم في المستقبل، والمتمثل فني ما نؤديه فني ماخرنا، من كل تلك الأعمال والعمام التي نؤديما، بما مو متاح ومتوافر لدينا من كل تلك الأحوار والمصاحر والأمكانيات والقدرات، وكل تلك العناسر التي تؤدي حورما في مذا الصحد. إنه قد يكون هذائد الكثير من تاك الأمور التي تستوجيم أن يكون هذاك رؤية مقيقية وواقعية عما يدور ويعدث مسن تلك الأوضاع التي سنجد بأنها قد اسبعت خرورية، وأنه يجب أن نبذل قداري جمدنا في القياء بكل تلك النطوات الأيبابية، والتي ستمثل لنا ما نريد أن نسعى إلى تعقيقه من طموعاتنا، وكل ما قد نبد بأنه سوف يعمل على القياء ببطل كل ما سوض يعمل على أنشاء أيا من تلك المرافق التي سيكون لما حورما الديوى والماء فسي العمل على تنفيط كل تلك الأحيتاجات والمتطلبات الأساسية التي نسعى إلى أن نحل إليها. إنه قط يكون مناك ذلك القصور فني الإحراك لما قد نعمل على القياء بكل متطلباته، وأنه قد يدهد عن تلك المؤثرات التي سوهم



نعتاج إلى أن نؤدى الحور المطلوب منا حيالما، وأن نسلك الطريق المؤخى إلى ما نسعى إلن أن يكون له كــل تلك المقومات، وأنه قد يكون مناك من تلك العناصر التي قد يكون لما مميزاتما وعيوبما، وأن الدراسة التي تته فني سطا الصدد، بنصوص معرفة ا سوف يته الوصول إليه من تلك النتانج التي ستؤدي إلى معرفة كل ما سوف يعديه من جراءا التعامل معما، وكيفية أحتواء خل تلك المشكلات التي قد تظمر، ونبد بأن العلول التي سوفه تتدخ لابع لما بأن تكون بطرية تعمل على التخلص من ما قعد يظمر من تلك المشكلات والعقبات. أنها الأساليب والأنظمة البديدة التي قد تؤدى إلى الوصول إلى ما نريده بأن يكون لــ دوره وفاعليته، والقياء بالوصول إلى النمع المعدد، وما سيؤهى من كل تلك المراعل التي ينبغي لما بأن تته. أنه قد يكون مناك خالك الثقل من العراقيل التي تمنع وتدول من الغروج من تلك الددود الصعبة، والتي تمنع من القياء بالعمل على تعقيق الكثير من تلك الإنجازات التي نريدها بأن تتعقق. أنه قد نجد بأن الوسائل التي ستستنده قد احبد بتم نير دايته بدوي، من ديث كل ما سيؤدي إلى التعامل مع كل تلك المتغير ابت. أنه قد يكون مناك ذلك الوضع الذي نريده بأن يستمر في نفس خالك الاتهاة، وخالك من أجل تعقيق كل تلك الله حافظ المرجوة، والتي تد التخطيط لما، والقياء بكل متطلباتما، وأن نحل إلى المدون الذي ندعه، وأن نكون على بينة بكل ما يتم ويعدث عن متغير ابت سوف تؤدى فني النماية إلى أن يكون تعقيق الغايات عني ما نحل إليه، ونعققه، ونسعى إلى أن نعمل على تدعيم وتطوير كل ما لم دوره فني توطيد مثل تلك الانجازات التي تحققت، والقياء بكل تلك الاعمال التي سوف تعمل على تقييم تلك النتائج، وتصنيفها، والوصول إلى كل تلك المستويات التي نامل بأن تكون على نفس مطا النط، وأن نرى كل ما قد يستوجم البدئ عن المزيد من تلك التطوير التم والارتقاء إلى أعلى وافضل المستويات بصفة وبصورة مستمرة. إنه قد يأتي الدعم المصدوب بالكثير من تلك العناصر المناسبة والمرافقة لما سوفه يكون له حوره وأثر على القياء بكل تلك الأعمال التي تستوجيم أن يته تعديد كل تلك المراحل بالسورة وبالأسلوب الأمثل لما. أنه يجبب أن نضع كل تلك العناصر فني أوضاعما الصديدة، وأن يتم العمل على كل ما سوف يتبلور عنه الوضع في المراجل العالية والمستقبلية. أنه قد يكون سناك من تلك النطط التي ستؤدى إلى أنداز بعضاً من تلك المعام المطلوبة خلال تلك الأوقات والمواعيد، وفني عُل تلك المناطق والاتجامات التي نرجوا بان تقه في سطا النطاق المحدد لما. قد يته التعاون والعمل المشترك، ونهد بان سوف يته بحل الكثير تلك الجسمود. والتي سوف تثمر عن أوخاع ومستويات أفخل كثيراً. أنه لابد من وخع كل تلك الأتفاقيات، ومعرفة فيل ما سوف ينده من تلك النتائج التي سوف تؤثر بكل تلك المعايير التي سنصل إلى أن تكون في أفضل ما يمكن لــه بأن يكون عليه الدال فني كل تلك الظروف المعتلفة. قد يكون مناك من تلك الضغوط التي سوف تعمل على عدم تدقيق ما دربوا إلى تعقيقه بكل تلك المستويات التي نريدها بأن يكون منافسة، ونبد بأن الوضع قد أحبح له مساونه من جراء كل ما قط يصر من قرارات تتخط فني اتجاه معاكس، وكل تلك من الأشياء التي سنجد بانسما قد أصبحت تعيق ما نديد تعقيقه ومن خطط، وتنفيذ أيضاً لكل ما مو متواجد، والسير فسى نفس خلك الأطار المعدد، والقياء بممارسة عُل تلك الأنشطة المعتاحة والمالوفة، والتي قد تتم بسورة حورية، واعتياحية، ونجد بأن ما قد معدام أثر بصورة مغايرة لما يراح له أن يكون، وأن يتم من تبمين لكل تلك الأسحاف الموضعة، وسوءاً كان ذلك على الذى القصير أوالمدى البعيد. أنما إذا الدياة العملية والأجتماعية والتي قد تتداخل، ونجد بأنه لابد من الفحل بينهما، أو العمل على تدفيق توافر كل تلك المقومات الخرورية لحلاً من تلك المالات المعتلفة والمتشابعة. إنه قد يكون عناك من تلك العالات التي تستوجب أن يكون عناك من تلك الأتحالات التي تساعد على أن يته كل ما نداج إلى أن يته بكل تلك الخطوات التي تتذذ فني هذا الصدد، وأن نعمل على بذلك المزيد



من الجمود التي نريدها بأن تعقق عل ما نسعى إلى أن يتعقق. إنه لابد من الدراسة بكل تلك الاساليب والوسائل المتاحة التي ستقودنا إلى أن نؤدي الدور المطلوب منا أن نحققه، وأن نصل تلك النتائج التهي من شانها بأن تعطى لنا الحوء الأخضر الحنى يسمع لنا بأن نكمل كل ما نريده بأن يتم وفها وطبها لك تلك المعايير والمقاييس والمواصفات التي ينبغي أن تتوافر، في ما نسعى إلى أن نعققه من إنبازات. وأنه إذا كانت كيل تلك المؤشرات لما حلالاتما الغطيرة فإنه ينبغى أن يكون مناك خلك الوضع الذي يسمع لنا بان نسل إلى تلك المناطق والمراحل الأمنة، والبعيدة عن الغوض في تلك المتاهات وما قد يسببه من مناطر من شانما أن تعمل على زياحة الوجع سوءاً، والوحول إلى تاك النسائر الفاحمة، والتي نبد بأنه تكلفنا الكثير من تلك الموارد والمساحر والبعود المتاحة لحينا، وكل ما نستطيع أن بندله في هذا الأتجاة من أعمال ومماء لما شانما اللي يعقق لنا من الأسحاف من نرجوه وما نسعى إليه، بكافة تلك الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة لدينا. قد يتوالد المزيد من تلك العناصر التي تؤدي إلى حدوث المزيد من تدمور في الأوضاع، وكل ما سوف نقره به من أنباز ابته نريدها بأن تتم، والتي سوف تندم المجتمع، وتؤدي إلى تدفيق الكثير من تاك الفوائد، والمنفعة التي تعم والتي تخص، ونجد بأن من تلك القاتم التي نحتاج إلى أن نزيلما. أنه قد يكون هناك خلك الوخدع الخطر الذي سوف يعمل على تقويض كل تلك الأنجازات التي قد تدفق في السابق، والتي ندتاج إلى أن ندافظ عليهما، وأن ننميما، وأن نطورها، وأن نعمل على كل ما من شأنه أن يبعل هناك تلك المقومات لدينا فسى أفضل تلك المستويات التي نحبوا غليها، ونسعى إلى أن نعققها. أنه قد يعدث أيضاً من تلك المعاطر، والتي تــؤدي إلـي حدوثه ما قد يتبعما من تمديدات لكل ما نزاوله ونقوم به من أنباز لكل تلك المتطلبات التي نريد أن نعقق ما. سناك أيضاً تلك الأنماط السلوكية الغطيرة التي قد تتبلور في الأسمال وعصده الأستماء والامبالاة وكال تلك السلبيات التي قد تتكدس في المجتمع، ونجد بأنما تدول حون التقدم والوحول إلى تحقيب الكثير من تلك الأعمال التي قد يكون منها الكثير من تلك الأولويات التي يكون لما أهميتما في القياء بكل ما مو مطوب من تدقيق لأسداف قد يكون بعضما خروريا في المجتمع ويجب له بأن يتم توافره والقياء بكل مماء وإجراءاته التب تلزم أن تتحقق.



# الانطباعات الفردية والجماعية

إن التأثير فنى مرحلة معينة ومعددة، سوف يمتدد أثر ما إلى مرحلة متقدمة، ويكون له أفضل ما يمكن له بأن يكون له من الدعم الدى قد يستمر إلى



فتراته ومراحل متقدمة، ونبد بأنه قد أحبع مناك ما قد يعدثه من تلك الأعمال والمساء التسي سوف تتعقق الكثير من الأسداف التي قد يكون بعضما قد تعقق بصورة مباشرة أو بصورة وبشكل غير مباشر. إنه قد يكون مناك من تلك الحورة الأولية التي سوف تتخذ، وما يليما من أنطباع قد يكون له مداه البعيد الأثر، والذي قد يكون ليس بالضرورة من السحة بمكان، ولكنه قد يؤدي إلى البعد عن ما قد يسبب ويعدث من تلك المشاكل المماثلة، والتي قد نجد بأننا قد أصيدنا نعاني منما. قد يكون مناك الدعم الذي يؤدي إلـــي أن تسير الإجراءات وكل ما يلزمما من خطوات لما فعاليتما، والتي تعمل على تعقيق الكثير من تلك الأنجازات. ثه نجد بأننا قد فقدنا مثل سخا الدعم، والدى قد يكون قد تأثر بأياً من تلك العوامل المهاجنة، أو ما قد يكون له حلالته على مجرى الأحداث، وأنه سوف يكون هناك من تلك المعوقات والعراقيل، ما قد يعمل علي تعطيل وابطاء أو حتى توقفت ما كان يته ويسير وفقاً لما سو قد تأقله معم، وأصبح مألوفاً ومقبولًا. أنما العوامل المتغييرة والمصاحبة، لما نريد بأن نعمل على تحقيقه، وأن يكون هذاك ذلك الدعم المناسب لكل ما سوف يتبخذ من تلك النطوات الأيهابية. أنها الأسس والمعايير التي تتم وفقاً لما نريده بأن يتمقق، وأن يتم القيام بكل تلك النطوات التي فيما تحقيق كل ما نسعى إليه. أنه قد يحدث نوعاً من تلك العوامل التي سوف تؤدي إلى منع وتوقف مل قد یکون له مسلعة فنی القیام بما یجب أن یتخذ من ما سوفت یکون له فاعلیته التی نرید لما بأن تعدث الكثیر من تاك النتانع التي نحبوا إلى أن تكون لما قيمتما وأهميتما، في كل ما نزاوله من أعمال نمارسما في معتلف مواقع العمل، والتبي قد يتمتد أثرها حتى يشمل باقي مجالات الدياة، والتبي سوف ينعكس أثرها بالتالي على تعسين الأوخاع المعيشية، والأرتقاء بالمجتمع إلى أفخل مستويات يمكن أن نحل إليما مما قد يكون فى وضع أسوء أو أقل مما مو متواجد دالياً. إنه قد يتواجد كل تلك الأوخاع المستعصية على علما من تلك المشكلات أو الصعوبات أو عدم توافر القدرات والأمكانيات للقيام بكل تلك الانجازات التي نسعى من أجمل تعقق ما، وأنم سوض يكون مناك من تلك الأعباء المتزايدة، والتي سوف تتراكه، ثه نبد بأننا قد أحبدنا نعاني من الكثير من تلك المشكلات التي سنجد بأنها ستعتاج إلى أن يكون سناك الكثير من تلك الجمود التب تبخل، وما سوف يديث من تلك النسائر الكثيرة، والتي قد لا تكون مبدية في الأستمرار بما، والتب قد تودي إلى نفاط الموارط المتاحة، والمصاحر المتواجدة، وكل تلك العناصر الضرورية والتي سوف يكون من المستديل القياء بكل تلك الاعمال والمعاء والأحوار بحونها. أنه قد يكون هناك من وسع تلك القيود، والتي سوف تحدث عسن تلك التاثير ابته السلبية الكثير، ونهد بأننا قد نتجه في الطريق المعاكس، وليس في الطريق السوى والطي من خلاله نستطيع بأن نتغلب على كل ما قد يواجعنا من تاك المشكلات والصعوبات، وأننا سوف نوجه كل ما لدينا من طاقات فني الاتباة الناطبي، نظراً لعدم توافر مثل تلك الأسس والمباحي وكل ما يلزم من ما سوف يكون له أثره البدي على ما نريد أن نعققه على المدى القديير والمتوسط والطويل، والذي سوف يعود أثره علي المجتمع سواءاً فني الأوقابت العالية أو فني الأوقابت المستقبلية. إننا قد نبد بأن هناك بعضاً من تاك الطلعيات والسلطابت التي قد تعملي إلى بعضاً من سؤلاء المستولين والذي قد يقودون إلى الأتباة الناطئ، وأو الذي سوف نجد وأننا قد أسبدنا في مدًا الوضع الذي لا يبشر بالذير على معتلف الأصعدة، وأنما قد يكون له نفعه ومصلعته الشهدسية على بعضاً من الهذائك، والطبقائك والتي سوف تزعم بمثل تلك المستويات الرفيعة التي يريدون أن يعافظوا عليما،



بعبداً القياء بمزاولة الأنشطة والأعمال والمساء التي قد يكون لسا دورسا الأيبابي والمؤثر في تعقيق الخثير مملا سوف يكون له نفعه وأثره على القطاعات الأكبر والأعم، والتي سوف يكون لما من سماتما العضارية، والتسي سوف بكون لما دورها الفعال في تعقيق الكثير مما قد يبد المجتمع بأنه قد أنغمس في مدا المسار الناطي، ومن جراء ما قد مديم من تلك التصرفات السلبية، من قبل المسئولين والذي لديسم الطعيات في القياء بالتحرفات اللازمة تباة ما يببم أن يكون من أمور فني مذا الحدد. أننا قد نواجه المزيد من تلك المتاعب التي قد يكون لما من السلبياتم الكثير، والتي قد يمتد أثرها إلى المدى البعيد، ونبد بأننا قد أحبدنا مقيدين يكل تلك القيود المصطنعة والطبيعية، والتي نجمت من جراء ما قد ته التصرف به، من قبل الذين لديه السلطانة بحون أن يكون هناك تلك الغطط التي سوف تعمل على التخاص من تلك المشكلات التي يعاني منها المبتمع، وأنما على المزيد في اللَّنزلاق إلى المتاهات التي قد نبد بأننا قد أنبر فنا إليما، مع التيار بدون أن نستطيع أن نمنع كل ما قد يكون له أثره الخار ما قد يتسببه فني النسائر التي قد نمنا بما، والتي سوف نظل نعانى منما، نسال الخلاص من كل تلك المأزق المتزايدة، والتي نبد بأنما تتزايد يوماً بعد يرم، ولا نبد من يدر بهذا من عل تاك الماويات التي وقعنا فيما، وسيطل الدال كما سو عليه، ولا نستطيع أن نخرج من عل الدال العقبات الكاحاء التي تواجمنا وتلازمنا طوال الأوقات، كالطل أينما خسبنا سنجدها. إننا قد نجد بأن سناك أعداء النباج والذي قد يكون له صحاء في عرقلة ما قد يراد له بأن يته، وأن يته التأثير على كل تلك النطط الطموحة التي قد يسعى إليما المجتمع في العمل على ما يجب له بأن يكون. أننا قد نجد بأن الأخطاء قد تحدث وتتكرر، ولكن قد نبحب بأنما تتسم بتلك المستويات والأنماط البشرية من الناس، والذين قد يكون مناك من تلك الإبراءات القاسية التي تتفط من أبل العمل على منعما، أو التغاضي عنما. أنما من تلك الأمور التي سوف نلا عظ بأننا قد أسبعنا فني تلك المواضع التي تعتاج إلى أن يكون مناك من تلك العدود التي توضع من أجل التخليس مها قد يعانى منه المبتمع من كل تلك المشكلات، والتي قد نبد بأن مناك المستفيدين، والذين يريدون بان يبرفوا الأخرين إليما، وأنما قد لا تؤدى إلى تعقيق الدور المطلوب منما في القياء بكل تلك الخطوات الأيبابية في المجتمع بالشكل المطلوب. قد نبد بأن مناك الكثير من تلك الأمور المشتركة، والتي قد نبد بأنه تسير في الطريق العاطى، والذي سوف يعدي من تلك العراقيل الكثير، قد نبد بأننا نعتاج إلى أن نواجم ما بالصورة والأسلوب الأمثل، وأن نواجه كل تلك العقائق، مما سوف يعمل على القياء بما يستوجبه الجانب الذي سوف نجد بأنه قد أسبع من الشرورة بمكان. إنها البدايات التي ستعتاج إلى أن يكون مناك لها الاستعداد اللازم لمواجهة كل ما قد يعدث من تاك التأثيرات التي سوف نبد بأنها قد أصبعت لما فعاليتما في العمل على السير في نفس الإتجاة، والتأمّله مع كل تلك الأوضاع وما سوف يته مواجمته من تلك المشكلات والصعوب التم والتربي سوف تعترض المسار، وأنما يجب أن يته بلورة الأمور والأوضاع كما يجب أن يكون. والبعد عن ما قد يد حاث من تلك الأخطاء نتيبة البصل أو عدم تواجد مثل تلك المصارات والمعرفة بما سوف يسترتب عليه الوضع فب السلوك الغاطئ تباة تلك المبالات التي تم النهاط إليها، والتعامل معما، وعدم التعرف على كل خطائهما التسي تميزها عن تنيرها، والتي قد نبد بأن مناك من تلك الطافات التي تعتاج إلى أن يتم التعرض عليها، ومعرضة كيفية التعامل معما بالأسلوب المناسب، والبعد عن أياً من تاك الأخطار التي قد تتوالد وتنتج مما قد يكون قد مديث فني سحا السبيل. إننا قد نوا يسم المزيد من تاك التعقيدات التي قد تبديث ونبد بأنه لابد من العمل على وضع كل تلك النطوط الأساسية والتي تحمن العفاظ على كل ما سوف يتم من أعمال، وما قد تم. أنما القيادات التي نعتاج إلى أن تتولى تلك الأمور وبأن يكون سناك تعقيق لما يعبد لم بأن يكون، والتي سوف تعمل على



تعديد كل تلك الأولويات في السير في الطريق المؤدي إلى توافر كل تلك المتطلب التم والأعتيا بالتم، والتسي سهون تعمل على وضع عل للكثير من تلك القضايا العادية والشانكة، والتي سوف تواجسنا في مجتمعاتنا، ومن ثه فإنه سوف تندمم مع باقى مياحين العياة بما تخفر به من أحداث وتطور التم، وكحل شنون العياة العملية والاجتماعية التي سوف نعتاج إلى أن نصرف أمورها بالشك والأسلوب المناسب لخلك، والتصدي لكل ما قد يعمل على أخافة المزيد من المتاعب، والتي نعتاج إلى أن نسير في الطريق والذي ننجز فيه حائماً من الأعمال ما نربط بان يكون له دور ه ويدقق محفه المطلوب منه، والمنتظر أن يكون لـ ه أمميته في القياء بكل تلك الابداءات التي نسعي إلى أن تتوافر في معتلف مراعل العمل الذي نعمل يه. أنها العياة التي تخفر بكل تلك المصاعب وكل تلك الأنماط البشرية، والتي قد تسي إلى أستنداء ما قد يؤملمه القيادات التي ستعتاج إلى أن تعمل على التغطيط السليم والصعبيع للمستقبل، وأن يتم مواجمة كل تلك العقبات بما نحمن بأنه لن يكون مناك من تلك المعوقات، ما يعجزنا عن تأدية المعام التي توكل إلينا. إنه قد يدد شه من تلك التعقيدات ومن المعوبات ما قد يؤدى إلى العمل على التخلص مما قد يكون متوافراً من تلك الأساليب والوسائل التقليدية، والتي سوف تستبحل بالوسائل العديثة والمتطورة، ولكننا قد نبد بأننا قد نبتاج إلى الاستعانة مثل تلك العوامل التقليدية في مراعل تأتي متقدمة فيما بعد، تدب أيا سمن تلك الطروف التي قد نجد بأنما أستجدت ونشابت فني سطه الصورة المغايرة لما قد يعديك فني عصرنا العالى، والتي سوف يتزامن مع كل تلك المتطلبات التي يجب أن نبذل فيما قطارى جمدنا، من أجل أن نعقق كل ما نريده ونسعى إلى تعققه. انه المراحل المعتلفة التي قد نمر بمان والتي سوف تتبحل وتتغير من الأوخاع القوية والنشطة، وإلى التقيد من تلك الأوضاع المتحصورة الناماة. إنه قد يكون هناك من تلك النطط التي قد نسعي إلى تعقيقها والعمل على بحل كل ما نريد أن نعققه، من أن نؤهى العمل المطلوب منا على الوجم المطلوب، وأن يكون كل تلك الأحداث لما من التأثير ما يجب أن نعمل على بلورته فني كل ما سوف يكون له حوره الأيبابي، كما نريحه بأن يكون. أنه النطط والوسائل التي قسد تؤدي إلى أن نبذل قصار جمدنا من أجل أن يتم القياء بكل تلك الإجراءات التي سوف نسعى إلى أن تتدق ق. وأن نبتعد عن طل تلك المخايفات التي قد تنبه من جراء ما سوف نبده قد أصبح له عقباته الوخيمة.وما سوف يؤدى دوراص بعيداس على البعد عن المسار الذي نريده بأن نسلكه، وأن



# الأسس الصحيحة في المعاملات المختلفة

سوف نبد بأن هناك الكثير من تلك الطرق والأساليب المحتلفة فني التعامل مع معتلف تلك البوانب التي قد نبد بأننا قد تطرقنا إليما، من بيش ما سوف

يعتاج إلى بحل كل تلك الجمود التي تبخل عيالما. إننا قد نبد بأننا قد أسبعنا نتأثر بالكثير من تلك العوامل التبي تديط بنا، ونعتاج إلى التصدى لما، ولكننا قد نفقد المقاومة، من جراء قوة الدفع الشديدة، والتي سوف نجد بأننا نعاني عنما الأمرين، والتي تعتاج إلى أن يكون مناك الدعم المطلوب، من أجل القياء بما سو مطلوب منا حياله، وأن نعظى بكل تلك الأسس التي سوف تؤدى إلى معرفة ما ينبغي أن يتم من تلك النطوات الأيبابية، والتي سوف تعمل على بدل كل تلك البسود المعنية في سذا السدد والشأن الناس الدني ندن حياله. أنها قوة التيار التبي سوف تجرف كل ما أمامها، ونجد بأننا قد نفقد الكثير من ما نعتاج إلى توافره، والعفاظ عليه. إن التعقيدات قد حدث وأن الأمور والأوخاع قد تتشارك، والتي قد تنكون بحورة سلبية، لما أخرارها الكثيرة على ما ينبغى له أن يكون. أنه لن يكون هناك من تلك الأسداف التي تتعقق، كما يبب لـــه بأن تكون، وأن مناك الكثير من نقاط الخعف والقصور التي قد نعاني منها، ونجد بأنه لابد من تدارك الأوخاع كما يجب أن يكون عليه العال، وأن نبذل كل ما فني أستطاعتنا، والعفاط على كل تلك المقومات التي من خلالما يمكن لنا بان نعقق الكثير من تاك الأسداف التي قد وضعناما نصب اعيننا، والتي سروف تحادفها الكثير من المعوقات والعراقيل، والتي يعبب أن نستعد لما، وأن ندرك كل أبعادما كما يبهب لم أن يكون العمل الذي سوف نقوم به. إننا قد نبد بأن هناك الكثير من تلك الأسس التي يبب أن تتبع، وأن مناك النطط والبحاول التي يجبم أن تنفط فني مواغيدها المحددة، والبعد على البعد عن كل تلك الأمور التي قد تؤدي إلى محورث بعضا من تلك العراقيل التي تظمر من جراء عدم التصرف السليم والصديع حيال معتلف تلك القضايا. إن سناك سؤلاء الذين بعتاجون إلى الدعه، ولكننا قد نهاجاً بالكثير من تلك التصرفات العشوانية والتي تعدث لكثير من تلك المخايفات، ونبح بأننا قد أحبدنا في ذلك الوضع الفوخوي، والذي نعتاج إلى أن نعمل على الهياء بكل تلك الغطط التي تؤحى إلى التنظيم السليم، حيال مختلف تلك القضايا التي نحن حيالما، وأن تتم كــل تلك الخطوات، بالشكل المناسب، وبما يخمن أن نحل إلى ما نريده بأن يكون بحورة مدروسة، وأن توخع كل تلك المفاهيم، والتي تسير في سورة منظمة، ومنسقة، وأن يكون مناك الترتيبيم، والتي يجب وأن تدعم بكل تلك المرافق اللازمة لما، وأن نعمل على أيداد الوسائل الفعالة ديال كل ما نريده بأن يتم ويتنذ، وكما يدبع له بان يكون عليه الوضع. أنهم إخا المعايير والمغاميم والتي نحتاج إلى أن نعمل علمي تصعيدها، ومعرضة المحدث الدقيقي والذي من أجله يتم الإلتزام بكل ما فيه من خطواته وكل ما نبذله من جمود من أجل التطبيق لما مسو لدينا من كل تلك القوانين والإجراءات التي سوف نتبعما، ونعمل على تنطي كل تلك العقبات التي سوف تحادفنا. أنما الأسس التي سوف نأخذ بما، وأنه قد يعدث عثل هذا التحاجه الديوى والذي نبعد بأنه يعتاج إلى أن يته القياء بالكثير من تلك الإجراءات الخرورية جيال القياء بالأعمال المطلوبة، ووفقا لما نريحه بأن يكون لــه سعوه في تعقيق كل تلك الأعداض، ورأوضل تلك الوسائل التي تتم، وبعيدا عن ما قد نجمه قد أنعرفم بنا علي الطريق الذي يؤدي إلى إلى الدروج من تاك النطوط التي قد وضعناما، ونريد بأن نـــودي الأعمــال المامــة، والتي سوف تبدق الكثير من تلك النطط التنموية، والتي ستكون لما دورما الفعال في تدفيق الكثير من تلك الرنبات والأعتبا بات، بناءا على ما قد ته و ضعه، والسير وفقا له. إنه قد نبط في فترة من تلك الفترات العصيبة ها قد يعدي من أخلاط الأمور لدينا، وقد نجد بأنه هناك الكثير من تلك التشويشات، والمتاهات التي نجد بأنها



قد أصبعته تواجعنا، فني تسير أمورنا بالصورة والوضع الذي أصبع فيه المثير من تلك الصعوبات، والتبي تواجعنا، ونريد أن نتخلص من كل ما قد نجده من معاناة، وأنه مناك الكثير من تلك الأشياء التي نريدها بان تكون واضعة المعالم، وأن نعمل على تغطى تلك المراجل الكاهاء التي تواجمنا، وأن نضع كل تلك العمايات التبي من خلالما، نكون فني وضع أمن يسمع لنا بان نرى الأشياء على مقيقتما، وأن نبتعد كل كل ما قد يكون الم تأثيره السلبي، على مجرياته الأحداثم، والأمور، وأن نواجه عُذاك عُل تلك التحديات بما يسمع لنا بان نفدى الدور المطلوب منا على أكمل وجده، وأن نعافظ على كل تلك العناصر المتواجدة لدينا، وأن نتوذ بي كذا ك المديطة والعطر فني كل ما سنؤ ديه من أمحاف نسعى إلى تعقيقما بأفضل ما يمكن له بأن يكون عليه الوضع. أنما المغزلةات التي قد نبد بأن الطريق المؤدى إليما خافياً عنا، ويببم أن ندرك خاك، وأن نثق قدر الإمكان في كل تلك المجمائة التي لما سمعتما وثقلما في أياً من تلك المجالات، والتي سوف تعافظ على سمعتما وبريقما، وكل خطائحها المتوافرة، وأنه يجب أن يكون مناك كذلك كل تلك الاحتياطات في محتلف تلك المالات العرجة والتي قد تمر بها، وأو يمر بها جميع المنشأت ومختلف مجالات الأعمال في مختلف الميادين، وأن نستطيع أن نواجه كل تلك الأمور بالحورة والشكل المطلوب. إنه قد يكون هناك تهاويت في كل تلك المستويات التي نريد أن نحل إليما، حيث أن الأعمال سوف تعتلف أيضاً في حرجة التقيم من حيث الصعوبة والسمولة، وإنه سوف يكون مناك كل تلك الموانب التي نعتاج بأن نعافظ على كل ما سوف يكون مؤثراً وفعالاً في القياء بكل تلك النطوات التي نريد لما بأن تأخذ مجراما الطبيعي في السير فقدماً نحو ما نريده بأن يتحقق. أنما الوسائل التي نستخدمها، والتي يجب لما بأن تكون لما فعاليتما وتأثيرها الأيجابي، وأن نتخطى كل تلك المحاعب التي قد تواجهنا، وأن نقابل التحدي المتواجد، وأو بأن نكون في تلك المستويات التي سنحتاج إلى أن ندافظ عليها، وأن نطور أنفسنا، بأستمرار، والبعد عن ما قد يؤدي إلى مدوث التحمور لأية سبب من تلك الأسباب التي قد نجد بأنها ستؤثر بطريقة عكسية على ما نريحه بأن يتم، وكل ما نسعى إلى تحقيقه. إن هناك تلك الوسائل التي نستطيع من خلالها تعقيق الكثير من تلك الأغراض التي نرغب في تعقيقه، وقد نجد بأن هناك من تلك المتغيرات التسي تبديث وتفقدنا مثل سخا الوضع الدى نريحه بأن يسير في نفس سخا الطريق. إنه قد يكون سناك من تلك الغطط بعيدة المدى، والغطط الأخرى قصيرة ومتوسطة المدى. أنه لابد من التعامل الفعال مع مختلف تلك الخطاخص، والتي قد نجد بأن مناك مما قد يكون واضعاً المعالم، ونجد له الدعم المطلوب والفوري والسريع، والذي نعتاج إلى أن نبطل فيه من الجمود التي تستوجب أن يتم العمل في هذا الأطار المحدد، وما ينبغي له بأن يته في شكاه النماني. أننا قد نبد بأن مناك من تلك لمتغيرات، والتي قد يصعب علينا التعامل معما، ونبد بأننا قد صدمنا بمثل تاك الصعوبات التي سوف تحدث من التأثير السلبي، على الخطط الموضوعة، وأنه قد يغقد كداك الديم المتواجد، والذي سوف يعدث من تلك الأثار البانبية على المدى القصير والبعيد الأجل، أيضاً حيث أنه الدائرة، والتي سوف تولد الحراعات والنزاعات على الموارد والمحادر المتاحة، وأننا سوف نحتاج إليها فلا نبدها، نظراً لانها سوفه تخصيم هانها بنفس تلك الصورة والأسلوب المتبع، وأنه ليس هناك من تلك الإجراءات والقوانين على ما من شأنه أن يعافظ على ما نريحه بأن يتعقق، بحورة مناسبة ومتوازنة بين معتلف تلك الجوانب والأطراف، والتي بلاشك سوفه تدعم ما يجب أن يتم، والعمل على الوسول إلى أفضل تلك النتائج الممكنة في مدًا النصوص ومدًا الصدد. إنه لابد من أستنداء التفكير المنطقي والمنطع فني تعاملنا مع معتلف الأمـــور والأوضاع، وكافة تلك القضايا والعناصر المؤثرة، وبالصورة التي سوف نعتاج إلى أن يتم كل ما نعتاجه إلى أن يعقق لذا أفضل ما نسعى من أجلم، العفاظ على كل تلك المقومات المتوافرة لدينا. إننا قد نجد بأن هناك الكثير



من تلك المتطلبات التي يجدم أن تتوافر من أجل تعقيق باقي المراعل المتبقية في أياً من تلك المشروعات التي قد بنداها، ونسير فيها، خطوات عبيرة، ولكنه نظراً لما قد يدديد من متغيرات والذي قد يعديد بعضما بصورة غير متوقعة، والبعض الأخر بصورة يمكن لنا أن ان نتحارك كل ما قد يحدث منما من سلبيات، ونكون على الاستعداد التاء لاحتواء كل جوانبها، وسلبياتها المترتبة عليها، وما قد ينتج عنها من تل كالأثار النطيرة السلبية، والتي تدديث بسخة مستمرة، أو مؤقتة. إنه لابد من الأماطة بكل تلك النقاط التي قد تنجع في معتلفه الأحسوال، ونعتاج إلى أن نحرك كل تلك الموانب التي سوف يؤدي إلى إستعدات الكثير من تلك الأثار المتعددة التي سوف يكون بعضما نافع والبعض الأخر خار. إخاً فإنه لابع من السير قحماً ندو المعدف الذي نسعي إلى الوسل إليه، ومن أجله نعمل ونبطل كل ما قد نعتاج إلى أن يكون من تعقيق لكل تلك الأسداف التي نسعي من اجل تعقيقها. لابد من أتفاط وضع الاستعداد الدائم والمستمر، ولابد من العمل على التمييز بين معتلف تلك العناصر التي سوفت نبح بأنه لابط من أخط ما قط يكون مناسب وما سوف يلانه ويوافق الأوضاع بمنتلف تلك العالات التي سوفت يترتب عليما الوضع فني المستقبل، وما سوفت نبطه تعاه مده البوانب، من كل تلك البمود، والتب نامل بأن تدقق لنا ما دريده ونسعى من أيله. أنه لابد من تنطى كل تلك الدوايز الموضوعة، والتي سوف نصطدم بما، وأنه يجبب أن نؤدي كل تلك الخطوات والأهداف الواجبة، والبعد عن كل ما يته حيال ما يواجم العمل من متطلبات سنجد أنما خرورية، ولابد من النوض فيما، والبدث فيما، بما يتطلب منا أن نتخذه ما تلك القضايا التي ندن ديالها. إننا قد ندد بأن هناك من يضع مثل تلك العقبات والدوا يز والعراقيل والتي سوف تكون لها حورها السلبي فني أستمر ار سبر العمل والقياء بكل تلك المماء بصورة فيما من الصعوبة، ما قد يعدث من تلك العقب انت عا ندن فني لاذاً عنه، والتي سوف يعمل على التحمور، وبدل كل تلك الموارد والثروات والجمود، فني ما ينتلف فنى الوجه المقسوحة، والتبي سيكون لما أثرها الماء والفعال على المجتمع، وكل ما نامله فني العاسر والمستقبل. أنق قد يكون مناك من تلك العطط العالية والمستقبلية، والتي تعتاج إلى الدعم وكل تلك الجمود اللازمــة مـن أجل أكمال كل ما نريده، من نقطة البداية حتى ا لنماية. إنه قد يكون مناك من تلك الصعوبات التسى تسؤدى إلى الغروج عن الغط المعدد، والبعة المقصودة، والتي قد نبع أيضاً بأن هناك الكثير من تلك العناصر التي سوف تفتقد إذا ما قد أنتقلنا من مرحلة إلى أخرى، والتي يجب أن يكون مناك التغطية اللامة والمناسبة. والتي تعمل على خمان كل تلك العقوق والواجبات، والتي سوف نعتاج إليما، بعد انتهاء تلك المربطة أو المراحل التي قد نبد بأذنا قد إندمبنا فيما، ونعتاج إلى أن ندرج منما، بدون كل تلك النسائر التي قد نبد بأنها قط استحدثت، ونشأت من أجل عدم الإستماء بما قط يكون قط له اسميته ونفعه باياً من تلك الأحجاء والمقاييس والأشكال، وأنه ليس مناك مثل تلك التغطية المناسبة والملائمة، التي تحمن الدفياط على كل تلك الأوخاع والمستويات، وكل ما يكون له حوره الفعال والأيبابي والنافع فني تأدية بعضاً أو كل من تلك المسام والأعمال، وقد يكون هناك أيخاً الإهمال والذي سوف يكون له دوره السلبي فهي تعقيق النسائر والأخرار الكثيرة. إطا يجبم علينا أن نعمل على توفير كل تلك العناصر التي سوف يكون لما أسميتما في القياء بكل ما نريحه له بأن يكون، وما سوفه نعمل على أعداحه مما سوفه يكون له حوره في أحاء كل تاك المراحل المختلفة، عن أعداد عن نريده عن إجراءاته في حورته الإيبابية، والتي تعمل على بلورة عل تلك المواضيع بما ينبغي الم بأن يكون متاماً، والبعد عن كل تلك السلبيات وما مو خرورى ويجب له بأن يته إنه قد يكون مناك تلك الوسائل التي تعمل على تقويض ما قد تم بناءه، بحورة غير مرضية، وأنه تتم بعدم الإمتمام مما قد يــترتب علــي طلك من تلك الأثار التي سوف تؤحي إلى البعد عن ما سوف نعانيه بمختلف تلك الأساليب المختلفة. إخاً فلابـــد



عن أن نعمل على العطر المناسب واللازم، وكل ما سوف نجده لم أسميته، والبعد عن كل تلك الجوانب السلبية، وأن نقوى وندعم ما سوف يتوافر فني البيئة التي نعياما، وأن نتحل بكل تلك الهمائد التي سوف تساعد علي تدقيق ما قد يصعب علينا، ونبد بأن التعاون له دوره، فني القيام بكل تلك المعام التي قد يتطلبها مر علة ما، وأن ننبز ما نريد أن نقوم به بصفة ما سوف ينبز لنا العمل في سكا الصدد. إن العديد من تلك الأمرر التي قد يشوبها المحثير من تلك السلبيات قد تحدث ونبد بأننا قد نعتك بكل تلك الأخرار، ونعتاج أن نميا ما نريده بان يكون من تلك الأمور والتي سوف نستعد لما، وأن نبطل كل جمودنا فني مدا السبيل. إنما النطوات التي سوف تةه فني الطريق المعدد، والتي يجبم أن نسير فيه، بما يضه فني سخا المجال الذي نريده بأن يكون له حوره فسي تعقيق أفخل المستويات المطلوبة. إن البعث عن أفضل الطرق والوسائل التي يمكن لما بأن تعمل على أيباد الوسائل الميسرة والسملة، وكل ما من شانه بأن يعافظ على القياء بكل تلك العطوات المطلوبة والبعث عسن ما سوفت يعمل على توفير كل ما من شأنه بأن يؤدى إلى التنفيذ الأعمال والمسام المطلوبة بأفضل ما يمكن المان يتدقي من تلك النتائج التي نسعى إلى الوحول إليما. إنه قد يكون مناك من القياء بكل تلك الدراسات والأبداث اللزمة والتي قد تحل بنا إلى تدقيق افخل وأعلى المستويات التي من الممكن الوحول إليما، بما سوف نؤديه ونقوم به، ونمارسه من مماء وخطوات في مذا السبيل. أنما الخطط التي سوف يته مناقشتما في تلك المراحل المبكرة من القيام بتنفيط المشروعات التي سوف تؤهي ما مو مطلوب، وأن يتم متابعة ورقابة كل ما سوفت يته إتفاظه عن خطوات فني عطا السبي، وكل عا سوفت يعتاج إليه عن أشرافت عن تاك الجسمات المسنولة والمعتبعة بتعقق ما سوف يؤهى إلى أفضل تلك النتانج، من النجاج المطلوبيم، في بلك المر علية، وبين تلك البوانيم والأطراف المتنافسة. إن مواجمة الصعوبات والمناطر يبب أن توضع فني البسبان، وأن يتم الإستعداد اللازم لمالك، والتحريب والقياء بكل تلك الممارسات والتمارين التي سوف يكون لما أثرها الفوري والمستقبلي في التعامل المناسب بما سوف يكون في المواجمة، ويعتاج إلى مثل تلك النطوات خابت المصارات اللازمة التعامل معما بأفخل مثل تلكه الأساليب الممكنة. إن العمل قد يسير وفقاً المنسع الموضوع، والذي يدب أن يتبع من قبل كل مولاء المشار كون، والذين سوف يكون لمه علاقة وحلة قوية بما سوف يسفر عنه من نتائج، وأنه لابط عن العمل على القياء بكل تلك الخطوات المناسبة، والتي سوف تعدد كل تلك الأمداف، والبعد عن ما قد ند ح بأنه سيتعصى عليى الإحارة بأن تقوم بتنفيخه، إدالة كل ما له شأنه إلى تلك المسابع المحتصة، والتي سوف تضع الإجراءات المناسبة واللازمة التي يجب أن تتخذ، وما من تلك العلول الناجعة في التعامل مع مثل تلك المشكلات التي وجديته وأستحدثيته، تدبع معتلف تلك المعايير المتعددة التي قد نتيبت في تلك الفترة المحددة والمعينة. قد نبد بأن هناك الكثير من تلك الأمور التي تستوجب أن نعمل جاهدين على بلورة كل تلك الأعمال بديث نعصل على ما نريحه بأن يكون من ما سوف ينتج، من جراء الأعمال التي نؤديما فني جميع تلك المراحل المحتلفة. إذاً فإنه قد يكون هناك من تلك الأختلافات التي تحديث، وقد ينشأ عنما حدوث بعضاً من الأثار السلبية الناجمة، عن سوء في التصرف، أو عدم ألما بمغتلف تلك الجوانب الرئيسية والمامة، بعيث يمكن أن نعظ عي بكل تلك المميزات والغوائد التي قد تكون المحطة مما قد ته القياء به من ممارسة ومزاولة الأنشطة المتعلقة بمثل مكا الأمر، الذي ندن حياله، ونقوم بكل ما يقتضيه الوخع الذي يلزء له. إنه قد يتوافر لدينا الكثير من تلك العناصر والمقومات التي من الممكن لما بأن تؤدي أفضل ما يمكن له من أحوار في محا الشان، وأن نحل إلى أفضل المستويات كذلك، والتي سوف يكون لما وضعما التنافسي البيد.



## الأهداف العامة والخاصة والمشتركة

سناك العديد من تلك الأشياء التي قد نهد بأنه خرورية ونداج إلى أن نتعرف على كل تلك النسانس التي تدتويما، وأن نعرف كل ما قد يكون

المؤدى إلى تعقيق ما نغطط لمن وسواءاً كان خاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. إنه قد يكون سناك الكثير من تلك الأوضاع التي يتم العمل على جعلما تتماشي مع ما يجبم له بأن يكون، من توافر كل تلك الأجواء المناسبة والملائمة، والتي ينبغي أن نعمل على الرؤية الموضوعية لما يجب أن يته، في مطا الأطار الذي نسعى إلى أن نعقق فيم الكثير من تلك الطمومات التي ينبغي لما أن تتعقق، وأن نمياً أفضل تلك الأوضاع المناسبة لما سوهم نندمع فيه، و،ريد أن تسير الأمور بشكل بعيداً عن كل تلك التعقيدات، والتي سوف نجد بانما قد تعدد عد من وقت إلى أخر. أن المناخ العاء سوف يؤثر في المحيط الذي يعله فيه الجميع، وقد نجد بأن هناك المحثير من تلك العناصر التبي تفقدنا مقصداقيتنا مع أنفسنا، وأن الأنعزال والوحدة والأبتعاد عن الأندماج فيي المجتمع مع باقي عُل بَلك المهادين المحتلفة، والتي نعتاج بأن تكون كما سو متوقع ومنتظر. أنسا الأوخاع التي سنحبع فياسا، والتي قد تكون ملائمة لما قد خططنا له، والتي قد يكون فيما توافر كل تلك المقومات التي نعتاج إليما، والتي سوفت نرخيى بما، ونعمل على بكل المزيد من البسود فني سنا الصدد الذي ندن دياله، وأن نبد كل تلك الأسس التي سوف نسير وفقاً لما. وأنه قد يعدث العكس، ونبد بأننا قد أصبعنا فني ذلك المناخ القاسبي والدي من السعيم التعايش معه، وبعيدا عن القسوة والذي يبعل عل تلك الأوضاع فني السورة التي نريدها بأن تكون لسما كل ما نسعى إليه من تغير، وما نريحه من تبحيل الأوخاع والأمور. أنما القيم التي وخعت، ونبح وأن السير في ما بعيداً عن كل ما يمكن له بأن يكون، وأنه ليس سناك ذلك الطريق الذي يؤدي إلى تعقيق كل ما يراد له بأن يتدقيق. إنه قد يددي من تلك المعوقات الكثير، وكذلك ليس سدا فقط بل قد نبد بأنه سوف تسوى الأمور والأوصاع إلى ما يجب له يسير وفقاً لما نريده بأن يتعقق. إننا قع نصاحف الكثير من تلك الأوعاع التسى تعتساج إلى الأحلاج الكثير، وأنه سوف يكون من العسير أن يته سنا بدون عقد كل تلك الأجتماعات التي نعتاج إلى أن نعلم على معرفة ما ينبغى له بأن يكون عليه الوضع، في منتلف صورة، وأشكال. أنما الوسائل الفعالـة التي سوفت نبذل فيما قصارى جمدنا من أجل أن ننمى كل ما لدينا من ممارات، والأستفاحة من تلك النبرات التسي نرجوا لما بأن تغيدنا فني القيام بكل تاك المتطلبات كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أنا سوف نصحم بالكثير من المتغيرات، وعليه فإننا يجبم أن نطوا بالتدريج بعيداً عن الأندفاع الذي قد يعدث من تلك الأثار السلبية، ونجد بأنه قد مديد ما سوف يكون من الصعب القياء بكل تلك المعاء التي نريدها بأن تته. أنها العوامل الأيدابية، والتي نرجوا بأن تته فني النمط الطبيعي والذي نرجوا بأن يكون مناك من تلك المعددات التي ستاعد على أنجاز الكثير والعديد من تلك المماء التي نرجوا بأن نوفق فيما، وأن نبتعد عما قد يعمل على تغطى على تلك المعابم التي قد نبد باننا لا نستطيع القياء بتنفيط الكثير من تلك المتطابات المعبة، وأن الكثير من تلك المقومات يجب لما بأن تتواجد، حتى نستطيع بأن نتماشى ونتأقله مع كل ما قد نجده حولنا من أحداث تموج بالكثير من تلك الاتعامات والتي فيما الكثير من المسالع والتي يعبب لعينا أن نمته بما، نظراً لما لـ م مـن اسيمة بما تقوء به من حوراً أيجابياً في حياتنا العملية وتحريف شئون حياتنا الأجتماعية، والتي شَلا يعتم على الأخر، وأننا قد نبد بأن الفس فيما بينهما خطأ فاحج، ولابد من تداركه قد الأمكان. إنما الأوضاع التي قد نجد



بأننا قد أصبعنا فيما، ونعتاج إلى تلك الرؤية الصعيعة لما نريد أن نعققه، ووفقاً لكـــل تلك القيم والمعابير والأسس التي سوف يكون لما أفخل الوسائل الفعالة في ما نؤديه من مماء يجب علينا أن نعمل على تدقيقها، وأنهازها، وأن يكون هناك التعاون والمشاركة قدر الأمكان، وكما يجب أن يكون عليه الوضع، بديث يتم الحمال كل تلك الإمتيالمات والمتطلبات وبالصورة التي نسعي إليما. إنه قد يكون مناك من تلك المتطلبات والتي يسعب علينا تعقيقها، وخالت نظراً لعدم وجود كل تلك العوامل الموائمة والمواكبة لذلك، وأنه لابد مسن وخسع كل تلك المباحي والأسس التي نعتاجها ونريحها بأن تكون، ومعرفة وكل ما يمكن لنا بأن نؤديه وأن نعمل على تغطى كل تلك المصاعب، وما قد يعدث وينشأ من نتائج سوف تعدد كل تلك الأتباهات والطرق التي يبب علينا بأن نسير فيما، وأن نبعث عن كل ما سوف يكون مناسباً ولم أهميته في مدا الصدد، والذي ندن حياله. أنهما الوسائل التي قد لا نجدها، وأنها قد تصعيم على أتغاذ عل تلك الديطة، وأنه سوف ينعدم الكثير من تلك العناصر الأيبابية، وكل ما من شأذه بأن يعمل على السير قدماً نحو الطريق الذي ننشد فيه ما نريد له بأن يكون. إنها الموازنات التي يجدب لما بأن تتواجد،وأن نعم كل ما نستطيع على توفير كل تلك الظروف المعياة والتسي من خلالما نكمل الطريق نحو ما نسعى إلى أن يتعقق، وأن يتم التخطيط الفعلى لكل تلك الخطط التنموية الطموحة، والتي سوف تفيدنا في وقتنا الراهن، وفي المستقبل، وتعمل علي الاستعداد لأياً من المتغيرات المالية والمستقبلية. أننا قد نصده بذلك البدار الطاب الطد الذي نبد بأننا قد لا نستطيع تنطيه إلى وجستنا التي نريدما، وأن مدا من تلك الأمور والأوضاع الصعبة والتي قد أصبح مناك من مؤلاء الذين لديمه المثير من تلك الاطلاميات، ويعملون على الأطلاع المطلوب، وأنه سوف يكون هناك من تلك التعقيدات الكثير، وأنه يعتاج إلى بدل الكثير من تلك الموراط المتاحة، والتي قد تعديث من النسائر الكثير، ومن الأخرار ما قد يكون له عاقبتــه الوخيمة، وخاك من خلال تلك المعاصيم التي قد تكون خاطئة، والتي قد تعتاج إلى أن يكون مناك من تلك الأسس والمباحي، ما يبيم لم بأن يكون ويتم، وفقاً لما مو مصياً لم، من تحرفات الكثيرين، والتي قد تخدر بالكثير من تلك العلاقات الغاسدة، والمقطوعة، ونبعد بأنه ليس مناك ذلك الطريق المؤدى إلى ما نريده بأن يتعقق. إننا قد نصحه بمثل تلك التوجيمات التي من خلالما نبد بأننا قد فقدنا الكثير من تلك العوامل التي من الممكن بأن توجه نعو الطريق الصعيع، الذي من خلاله سوف يكون هناك الكثير من تلك الأشياء التي نريحها بأن تتمقق. أنما السلاميات والثقة العمياء التي قد توضع في بعض من سؤلاء المسئولين، ثه نجد بأنه ليس سناك من تلك الوسائل والأساليب التي من الممكن لما بأن تدقيق لنا ما نصبوا ونسعى إليه من أنجازات نريحها بأن تتعقق. إنها الوسائل العقيمة، والتي ليس فيها من تلك المشاركات، وأنكما قد أحبدنا فني هذا الوضع المأساوي الذي نعيشه، ونهد بأننا قد فقدنا كل ما لدينا، وأحبدنا نسير فني طريق ليس فيه من تلك الأسس والأنجازات التي نسعي من أجل تعقيقها، سواءاً كان خاك لمخا البيل أو للبيل البحديد. كل تلك من المعايير والمواسيم التي يجب أن يته مناقشتها، وأن نجد من تلك الطروف المصياة، والتي نستطيع أن نعله على أيجاد السبل الكفيلة السما بأن تؤدى إلى كل ما قد يحتاج إليه المجتمع، من تاك الوسائل التي تساعد على تسير وتسميل وتبسيط المماء التي يندرط فيما الافرد والبماعة. أنه التوجه الصحيح والسليه، لما نريد أن ينشأ عليه الأجيال المتعاقبة، ووفقاً للمفاسيه السعيع فني كل ما نقوم به ونؤديه من اعمال ومعام، وفي العلاقات الطيبة والعميدة، وكل ما من شأنه بأن يساعد ويعمل على توافر كل ما يمكن له بأن يكون أيبابياً، بعيداً كل تلك المناوف الته به تفرز الكثير من تلك السلبيات التي تعدث من الأثار العطيرة في المجتمع، وما قد يلامظه الفرح القاحم والزاندر، وعلس أن تكون العلاقات فني أفضل حورها، وأن يتم العفاظ على كل تلك القيم والمباحى التي لما يحوما فني المبتمع، في أن



بنشأ البيل البحيد التنشئة القويمة. وأن يكون سناك العلاج الفعال والأمثل في معرفة كل تلك الأسس التبي من الممكن الأعتماد عليما، كما يجبب له بأن يكون عليه الوضع. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك الأمراض الاجتماعية والتي يجبب العمل على وضع العلاج الأمثل لما، وقد يصعب تواجد مثل مده الوسائل والاساليب الكفيلة بان تؤدى الدور المطلوب منها، وأن نعمل على معرفة كل ما ينبغي أن نؤديه بأفضل ما يمكن له بان يكون عليه الوضع. سطه من العوالم التي سنبط بأنما قط أحبدتم من الأشياء، التي فقطنا لما أسميتما، وأنه قط تسلوي لبدنا كال تلك الأمور، وأنه لم يعد من تلك الامتمامات ما يبعل المرء يعمل على تحقيقمن وقد يؤدى مسكا إلى محوث الكساد، والتحمور في مجالا الأعمال، وباقي المجالات، والتي سوف ينعكس أثارها النطيرة بالتالي على كل ما سيكون له أثاره السلبية، ونعتاج إلى أن نقوه بما يجب أن نبطه من تلك الطاقات التي تعوض كل تلك النسائر التي منينا بما. أنه قد يتواجد الكثير من تلك المرافق والتي يمكن لنا أن نعمل على الأستفادة منها. واكننا قد نجد بأن الديم لما، والدشم عليما مفقود، وسنا قد يكون من تلك الأدوار المسمة، والتي ينبغب لسما وإن تعديث لما لما من تأثير ما على تضعما البعض، وأن مذا قد يعتبر مكملًا كلًّا للأخر. أننا يجب أن نوازن بين منتلفت الأمور التي سوفت يتبلور لذا ما قد يعدث من تطورات خطيرة، والتي قد نبد بأن صاك من تلك العسابات الشديد، التي قد تعديث بصورة فيما الكثير من الجور على ما قد يتم من أعمال ومساء، نقوم بما بالاسلوب الامثل لما، وعلى أن نؤدى كل ما مو مطلوب منا، وأن يكون مناك تلك الجمائ المعتصة، والتب تؤدى دوراً مسانداً قدر الأمكان، وأن نعطى بالتقييم اللازه والمناسب، فني أتناط كل تلك الطرق الترب مرن خلالما يمكن لنا بان نصل إلى المدفع الموضوع، بعيداً عن أيا من تلك الأخر ار التي قد تته، ويكون لما تأثير ما الغير مرغوب فيه على أحاء العمل بالوجه المنتظرة والمتوقعة. أننا قد نمر بتلك المراحل التي ينبغي لنا فياما بأن ينطط جيداً لما نريده بأن يتعقق، وأن نعلم على معرفة كل تلك النتائج المتوقعة، وكل ما مو فني الأفق، قدر الأمكان، من خلال على تلك الدراسات التي نقوم بمان وأن نؤدي الدور المطلوب منا بعيث ندرك ونكون في الوضع الذي يسمع لنا بأن نكون مصياين، لما نريده بأن يتعقق، ووفقاً لكل تلكه الأسس والمعايير والقوانيان واتخاط تلك النتائج ما قد تم أستقراءه من تلك المؤشرات التي لحينا، فني معرفة ما سوف يته القيام به في المراحل القاحمة. ووفقاً لما سوف يكون عليه الوجع، وما يمن له بأن يكون مناسباً وملاءماً الكل تلك الطروف المواتية، وما سوف نجع أنه سيتحقق ما نشحوا له فني المرحلة القاحمة. إنما الإحارة والبيئة والمجتمع والحضارة والكثير من باقتى العوامل والتي من خلال الدبرة سوزف يتم التعرف عليما، وحراستما جيداً، ومن خلال كل تلك النتائج وما قد يترتب عليه من أو عاع، يمكن لنا بأن نتفظ الطريق الطبي نسلكه، بديث أنه قد يكون من الصعوبة بمكان هناك ما سوف يؤدى إلى تحمور الكثير من تلك الأوخاع والأمور، والتي تعتاج إلى وعبي أكثر، وحيطة ومطر، وكل ما قد يؤدى إلى تعقيق ما نريد له بأن يكون. أنها التعاريم التي قد نكون مرزنا بها، ومن خلالها أثرت علينا وعلى تفكيرنا، وما الأنطباع الذي قد نجه لباقي تلك البمات، وما سوف يكون متوافر من إمكانيات، وقدرات من أجل أكمال المسيرة، نحو المدنف الموضع، وعل سوف يكون هناك تلك الأرض الثابتة والراسخة المصياة اخاك، أم أنه ستكون مثل العاوية، إخا ما أنعرض الطريق قليلًا، نظراً لأياً من تلك العوامل التي قد تعديثه وتنشا، ويكون الطريق مؤحدياً إلى الماوية والنماية العتمية والتبى ليس مناك تقويم أوتصعيع يمك ن من خلاله العمل على تحارك الوضع وتصديع كل ما من شانه أن يدقيق ما مو مطلوب. كل تلك من العوامل والعناصر الواجيم توافر ما. إننا قد نبط بأن مناك من تلك القوى التي تمنع وتعول حون السير في طريقاً يمكن أن نغطط له، وأن يعمل على وضع كل ما قد يعتاج إليه من إجراءات، وقد يته التطبي عن الكثير من تلك العناصر



الخرورية، وأن نبح بأننا قد أحيمنا نسير فني طريق بلا مدفد. وأن ليس مناك من يستطيع بان يشارك وأن يساعد فني ما يراد له بأن يتم من إنجازات، والعمل على تعقيق ما ننشده، فني سنا الصدد الذي ندن حياله. أنه قد تكون مثل المنافسات الشديدة، والتي تعتاج إلى أن يكون مناك من تلك المقومات والأمطانيات والقدار الت ها ليس متوافراً بعيث أنها كل تلك العوامل هي التي تنتشلنا من تلك الأوضاع المترحية والمتحمورة، والقاسية التي وطنا إليما، وكل ما قد يكون قد مديث من تلك الأنطاء التي قد يكون لما أثر ما على المدي البعيد، وانه سوف يعدث من الصعوبات، ما قد يستعيل معه الغروج من سخا الطريق، وان نساك غيره كما يجب علينا بأن نؤديه، وأن نعمل على تيسير وتسميل ما قد يكون قد صعبم علينا، وأن الأعباء قد تراكمت، وأشتدتم وطأتها. إنه قد يكون مناك الكثير من تلك المؤثر اجم التي تنتج وتنشأ من المجتمع والذي يكون له تأثير الشديد علي معتلف القطاعات، وحتى ما قد يعر من الأجانب لممارسة الأعمال، وخاك نظراً لما قد يته تطبيقه من قوانين، سوفت يمتح أثرها إلى المجتمع، ونجب أنهم سوف يواجمون نفس تلك السلبيات، والتي قد توالدت من تلك البيئة وف هذا المجتمع، والذي أحدث كل كل تلك التصرفات الغاطنة، وأبرزت كل تلك الأنماط البشرية ذات التصرفاته السلبية، والتي تعتلج إلى أن يتم تصعيعها، ونبخها قدر الأمكان من المجتمع، وأن يتم التعسايش فسي سذا المجتمع الصعيع الخالي من كل تلك المساوي، وما نجده غير مؤثر في تعقيق ما نسعي إلى أن نعققه من كل تلك المقومات التبي يجب بأن تتواجد إنه لابد من معرفة كل ما يريد المجتمع بأن يتحقق، وأن يته وضع كل تلك المعايير في هذا الأطار المناسب لذلك، وأن يتم العمل بالأسلوب وبالشكل المؤدي إلى هـــذا الوخـع المنتظـر والمترجى له بأن يكون، وأنها قد تكون معايير ومباحى متواجدة، ولكننا قد نجد بأن هناك الكثير من تلك الأشياء التي قد تكون حديلة، ونرى أنما حديثة النشاة، نظراً للكثير من تلك العوامل التي يكون من جراءما قد ته طمور ما، وأو توالديم، وأن أنما قد نتجيت ونجميت من تلك الأحتكاكات والتأثير أيم، وأو من عدم توافر تلك العوامل والمقومات التي أديم إلى ذلك بمنتلف الدور والأساليب. أنه أيضاً لابد من معرفة كل ما قد يكون متوافراً احينا، وأن نبتعد قدر الأمكان عما يمكن له بأن يعدث من تلك الأثقال ما قد لا نستطيع مما من وأنه يجب أن نؤدى ما هو مطلوب منا بأفضل تلك الحور والأساليب التي سوف تسمل علينا ما سوف نتذذه من مصاء، وما سوف يتبعما من إجراءات وخطوات تعقق الغرض المطلوب. إنه قد يعدث من تلك الأمور التي سوف تستوجيم أن يكون هذاك علانية لها، وأن يته كل خاك فني الأطار المحدد لذلك، وأن يته القياء بكل ما سوف يديث من مستبحات بديث يتمك التوافق والملائمة، ومعرفة ما سوف يتم أتخاطه من إجراءت بديث يكون مناك تلكم الطول التي سوف تؤدي إلى الغروج من كل تلك المشكلات المستعصية، والتي وقع فيما المجتمع بمنتاف طبقاته ومستوياته أنما الأساليب التبي يجب أن نحر كما جيداً وأن نعمل على التوافق معما، ومعرفة ما سوف قصارى جمدنا من أجل التخلص منها كما يجب أن يكون عليه الوضع، بعيث نتفادى ما قد يؤدى إلى أحداث المزيد من المشكلات التي قد نقع فيما، ونبد بأننا لايوجد لدينا من تلك العوامل التي تساعد على أنباز الكثير من تلك الطمومات، وأنه يجب علينا بأن نظل في سخه الأوضاع الكنية أو الجزنية، والبعيدة كل البعد على مل نريحه بأن يتحقق. أننا سوض نبذل قسارى جمعنا من أجل البعث عن كل تلك المعارج التي نريحها بأن تعرجنا من حالة اليأس إلى حالة التفاؤل والعمل على تحقيق ما نريده بالفعل أن يكون. أننا سوف نبح بأننا قد أصبعنا في خالك الوضع الذي أنزلقنا فيه، ونبع بأننا قد وقعنا في الأسر بدون أن يكون لنا يد في خالك. أنها العوامل والمقومات التي يدب أن نبدش عنما، وأن نبعلما متوافره، بديث أن المجتمع سوف يتأثر تأثراً شديدا مر بكل



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تلك الصعوبات، وحيث أن كل جزء فيما سوف يكو متصل بباقى الأجزاء، وعليه فإنه من الأفضل أن يكون مناك طلك التعاون والذى سوف يرشدنا إلى أن نفرج مما قد حدث، وأن نصبه إلى مريده بأن يتعقق. إننا يجبه علينا بأن نسلك الطريق الصحيح والقويم فنى السير قدما نعو كل ما نسعى إله وما نريده بأن يتعقق. إننا قد نجد بأن مناك الكثير من تلك المعاميم قد أصبعت بعيدة كل البعد عما نريده بأن يكون، وقد نجد بأن مناك الكثير من تلك المعاميم قد أصبعت بعيدة كل البعد عما نريده بأن يكون، وقد نجد بأن مناك الكثير من تلك الأمور التى سوف تنتج من جراء كل ما يتم ويعدث من متغيرات يعبم علينا بأن نفرج من ما بالصورة والوضع المناسب، وبعيداً عن كل تلك الأرماصات والوقائع التى قد تصبع ملازمة لنا، وأنه يجبم أن نجد الطريدة الذي نؤديه كما يجبم، وأن نكون المريد من تلك العلاقات والتى سوف يكون التعامل معما فنى خلك الوضع الذي يسمع لنا بأن نؤدى كل تلك الأعمال والمماء والعوامل التى من خلالما سوف نصل إلى تعقيد ق الأمداف بالصورة والشكل المطلوب، وبالعدالة المتفق عليما، وبكل تلك الإجراءات المتعارف عليما.



d by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الأنجاهات المختلفة في مراحل العمل

إن التنطيط يبيم أن يته فنى وضع يسمع بأن يضع كل تلك الأسس التسى سوفه تته فنى الأطار المعدد لما يبيم أن يته من توفير كل تلك العناصر



الخرورية التى سوفتم يته استخدامما واستعمالما كما يبب له بأن يكون عليه الوخع. إنه سوفتم يكون هناك الوخع. إنه سوفتم يكون هناك الكوري هناك العوامل التي سوفت نقوم بما في تحديد كل ما يجب له بأن يكون

عليه الوجع العالى والمستقبلي، وأن نعمل على إتنامذ كل تلك الإجراءات التي تحمن بأن كل ما سوف يتم فسي سطا السعد يعتاج إلى أن يكون فني ذلك الأطار المعدد له، وحراسة كل تلك العوامل والمقومات التي يمكن لنا بأن نعمل على الاستفاحة اللازمة منما كما يجبب له بأن يته ويتحدد الوضع المناسب لذلك. كحل تلك من الأمـور التي تعمل على أن يكون هذاك الطريق السليم والصحيع المؤدى إلى أن يكون هذاك ما يجبع أن نؤديه بـــأفخل تلك الوسائل التي نعمل على أن نلتزم بما، وأن يكون النطاق الذي نزاول فيم النشاط في سخه المرحلة، والتسي سيكون فيما مزاولة تلك الأعمال وفقا لكل تلك الأسس والشروط والمعايير والمواحف ابتم التب يته أيخاحها. ومعر فتما، كما يجب له بأن يتم في سحا الصحد. وكل ما سوف يعمل على تأدية ما سو مطلوب، وكل ما يجسب أن يته فني سخا السعد الذي نعن حياله. أنها الأساليب التي يتم أتناخسا بديث يتم القيام بكل تلك التسميلات والغروج مما قد يعدث من تلك الصعوبات التي يته مواجمتما، ونعتاج إلى أن نتعامل معما بالأسلوب والشكل المناسيم، والبعد كل البعد عما سوف نهده قد أصبح معقدا، وأو ما قد يعمل على الفروج من الغط المعدد، وما يمكن له بأن يتم والرؤية الموضوعيه التي سنعتاج إلى أن نتعامل بناءا على كل ما قد تم من تلك المعطيات التي احينا. أنه قد يكون هناك من تلك المعاوض التي قد تؤدي إلى محوث تأثيرا عكسيا، ونعتاج إلى أن نبطل ما سوفت بؤحى إلى حدوث تلك الغسائر الفعلية والأخرار التي يجب علينا أن نتجنبها ونتفاحها بأفخل ما يمكن لسه بأن يكون عليه الوضع. أنها الأساليب التي يبب علينا أن ننتهجها وأن نعافظ على كل ما لحينا من تلك العناسر التي قد يكون لما أسميتما في القياء بما قد يؤدي عملا ومممة ما، في أشباع بعضا من تلك الأعتياجات، والرنبات وكل ما قد يكون فعالا ومؤثرا كما يبب أن يكون عليه الوضع. أنما المعضلات المستعصية والتي قد نوا يسما، وأن نعمل على وضع كافة تلك العلول التي سوف يته التعامل معما بالأسلوب الأمثل. أنما العباحي التي سوفت يتم السير وفقا لما مو محدد المعالم، وأن نعمل على تخطى كل تلك العقبابت التي قد نجد بأنما تعرقل كل ها نريد أن نؤديه من خطوات ايمابية فني أنماز الكثير من تلك المتطلبات التي أصبعت من الخرورة بمكان، ولايمكن الاستغناء عنما، وأن مناك الكثير من تلك الأسس والمواحفات والمقاييس التي تعدد ملامهما، وكل ما يجب أن نعمل على توفيره من عناصر تساعد وتؤدى الدور المطلوب منما كما يجب له بأن يكون. إن المغاميه يجب لما أن تصعع بالسورة السعيدة، وكما يجب له بأن يكون عليه الوضع، من حيث ما سوف يعتاج عليه، من كل تلك النقاط المتشعبة، وأن نعلم على معرفة كل ما سوف يكون له أسميته من ديث البعد عسن أية من تلك المهازفات التي قد نرى بأنما تؤدي إلى مدوث بعضا أو الكثير من تلك الأزعاجات التي يجب أن نعمل علي التخلص منها كما يجبم أن يكون عليه الوضع. إنها الأمداث التي قد تتلامق وتتغير إما إلى الأفضل وإما إلى الأسوء، وأنه فني حاملة ما كان الوع يسير فني أطار سليه وصناك الكثير من تلك الأوضاع التي فيما الكثير مما مو مر يموب فيه ويعمل على تعقيق الكثير من تلك الأعتياءات، فإنه فني مطه العالة يجب علينا بأن نعلم على أتضاط الديطة لما قد يسفر عليه المستقبل من تلك الأوخاع التي قد تتقلب إلى الأسوء، ونجد بأنه يجب علينا معرفة كل ما سوفت يسفر عنم الوضع من صعوبات ندتاج إلى أن نظلما، وأن نتخاص من كل ما قد يعترض الطريع، من



المشكلات، والتي بالشك سوف تستجد وتعديف وأنه يجب علينا توقع ذلك، وأن نعلم بالعدين، على أن ندعم الطريق العلى يعمل على توافر ما سوف يؤدي إلى التاعليم عليما، وأن نجد عل تلك العلول التي سروف يسفر عنما الوضع في المستقبل كما يجب أن نبذل قصار جمدنا في سنا الشأن، والذي سنؤدي الدور المطلو منا كما يجب له بأن يكون. وفي العالة الأخرى، والتي قد نجد بأنها ملينة بالصعوبات والمشكلات، وكل تلك التعقيدات والعراقيل التي لا تدع مبالاً يمكن من خلاله الخروج إلى تلك المراحل التي فيهما الكثير من تلك العناسر الأيبابية، والتي تؤدي وةتعمل على وضع العل المناسب، وأن نممذ الطريق لما قد يستبد، وأن نعلم على معرفة كل ما قد يديط بتلك الصعوبات والمشكلات، والعمل على وضع كل تلك الأسس وبناء كل ما قد يعتاج إليه من مرافق، والأستعانة بكل تلك الأساليب والسبل الكفيلة بأن تبدر بها إلى الوضع المناسب والذي يخمن أن نكسون على المسار السليم، والذي نسلكم حتى نصل إلى تحقيق أفضل تلك النتائج الأيدابية، كما يجبع له بأن يكون عليه الوضع الدالي والمستقبلي. أنه يجب أن نستعد وأن نعله على القيام بكل تلك الأعباء المترتبة مما قد ته من تفطيط وأعداد النه تاك الوسائل التي تخمن وأن نكون على المستوى المطلوب منا أن نكونه، وأن نعافظ عليب كل ما قد أنبازه وتعقيقه من تلك الأمداف التي وضعنما، وكل المكتسبات التي حدث بتم في أياً من تلك المراحل السابقة، ومعاولة العمل على العفاظ على كل تلك العوامل الأيعابية، والبعد عمن كل تلك النقاط السلبية، وما يجرب أن نؤديه من مماء، وأن يكون مناك من الفعاليات التي تخمن بأن نصل إلى كل ما نرجوه ونامله ونتمناه من تكل الدياة التي يتم فيما مواكبة العصر الذي نعيشهن وأن نعمل علي مسايرة الواقع الدالي، وأن يكون هناك إندماج مقيقي وفعال في كل تلك المجلات التي نخوضها من أعمال يمكن لها بأن تكون على المستوى اللانق بما، وأن تكون في المستوى التنافسي الذي نامله. أن الكثير من تلك النقاط التي قد تعتاج إلى توخيع يبيم أن يتم الأعلان عنما بالسورة التي تخمن أن يتم أبلاغ كل من له حلة وعلاقة، وأن يتم التعامل مع كل تلك المعطيات بالأسلوب والصورة التي تخمن بأن يكون هناك بلورة تلك المعاهيه والأسس التب نريدها بأن تكون على أفخل ما يكون، والسير في الطريق المؤدى إلى معرفة كُل تلك النحائص التي تؤدي ما نريد بأن نعققه من على ما سوف يتم أكتماله، والبعد عن ما قد يعدث من تلك النتائج العطيرة والمؤثرة. أنهما العوامل التي يجب أن تتخذ وأن نعلم على معرفة كل ما سوف يكون له أهميته في إثراء كل تاك الخوابط والقوانين بديث يسير الوضع إلى النقطة التي نريدها بأن تكون، وكل ما سوف يتوافسر ويتواجد من تلك المعايير المحدد لما سيكون له أهميته في تحديد كافة المقومات، والتي ينبغي أن يؤدي إلى السير في المسلر الذي معد لكل تلك المتطابات، وتوافر كل تلك العناصر. قد يستجد من الأحداث، ما يؤدي إلى حدوث بعضاً من تاك المتاعب التي نهد بأنما قد تغلغات في الدياة بكافة معالاتما، وأنه يعب أن نضع كل تلك الدحود التي يبعدنا عن السير في تلك المتاهات التي يجب أن نعتاط لها، وأن نلتزء بكل ما سيؤهى إلى البعد عن تلك الطرق والأساليب التي يتم أتخاتخما من أجل تحقيق الكثير من تلك الأمحاض التي سوف يكون لما حورها وأهميتها على المعتلف المستوقيات التي قد نصل إليها، وفي كافة الميادين التي قد نغوضها. أنها العياة والتي تتطور ويته فيما حدوث الاختلافات بين الدين والدين، وأنه يدب أن يكون هناك ثبات، وعند حدوث تلك المتغيرات والأختلافات. فإنه لابط من القياء بكل تلك الواجبات التي ينبغي لما بأن تته، وأن نعمل ونقسوم علسي تأحية كل تلك المعاه، كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. أنها الأحداث المتلاحقة، والتي يجب أن نعرف كل ما سوف يعديه من تلك المتغيرات، وأن نحل إلى تلك المستويات المنشودة، وأن نسير في ذلك الأطار التي قد حددناه، والنطاق الذي قد وضعناه. أنها بلاشك تلك المصاعب التي سوف نواجهما، ونعتاج إلى أن كيون سناك



التعاون الفعال والمؤثر، والأيدابي، وأن نعلم على تعديد كل تلك الاسس والقوانين، وكل ما من شانه أن يكون له أثره فني تغطية الأبحاث وفقا للمنصع المعدد، والذي نلتزم فيه بما سوف يدقق من كل تلك الاستداف، فسي معتلف المراجل التي نمر بها، وأن نستوعب كل ما قد يكون قد حدث بناءًا على كل تلك الطفيات، وما قد تـــه القياء به من أعمال في هذا الصحد. أنما الأوخاع المتغيرة والثابتة، والتمييز بنيهما، وأن يكون مناك الطريسة، الطبي به من تلك الإرشاحات التي تخمن بأن نصل إلى ما نريد تعقيقه، بأفخل ما يكون، من خلال أتباع أقسر الطرق المؤدية إلى ذلك، وبعيدا عن كل ما قد يؤدى إلى الدخول في تلك المتامات التي ندن في تنا عنهما. أنه قد يعدش من تلك المستبحات ما قد يؤثر تأثيرا خارا على ما قد يتم القيام به من تلك الأعمال المعتاحة، ويدديث من علمور الصعوبات الكثير، مما يبب له بأن يتم احتوانه، وأن يكون مناك خلك الأثر الفعال في عل ما يستجد من تلك الأمور التي تعديث بمنتلف تلك الأشكال والأساليب، وأن يتم العفاظ على كل تلكم الغطوات التي سيكون لما فاعليتما فنى تعقيق كل ما يحبوا إليه المجتمع، والذي يتمثل فني النصوض به في تلك المبالات المؤثرة كما يجبم له بأن يكون عليه الوضع. إن هناك الكثير من تلك العوالم التي قد نجد بأنها متداخلة ومتشابكة، وتؤدى إلى بعضا من تلك المتاعب والمشاكل، ومناك ما قد يكون دورا ايضا مميزا لما قد يد داف، وندد وأنه هناك أيضا من تلك المتاعب. إذا يبب علينا وأن ندرك وأنه سوف يكون لكل ما مزاوله من اعمال وتنجع لأيا من القوانين والبينات المتعددة والمتنوعة، سيكون هناك من المم يزات الكثير، وكذاك من العيوب الكثير. وعليه فإن لابد من العمل على حراسة كل تلك الأعمال التي يتم القياء بما، والقياء بكل ما مو مطلوب ديال تلك الأعمال الغاصة بالتعليل والفعوصات وبعد ذلك يتم التقييم لكل ما قد تم الأنتماء منه. واندازه بالصورة المطلوبة، وكما يجب له بأن يكون عليه الوضع في مجتلف الدالات والأوضاع والطروف التي قد نواجسما، ونجد بأنه لابط من القياء بكل ما يستوجب العمل على البعث الموضوعي، والمذي يكون له أساسه من كُل تَلْكُ الأعمال وها يتبعما ويلزمما من خطوات ترافقها، ونعتذى بكل تلك التعليمات، والتي سوف نصل من يظلما إلى المستوى المطلوب عما سيكون له أثره الفعال في مدا الصدد. أنها الا فتلاف اقد والتجمع ابتد. والمشاركات، والتعاون الذي قد نبده، وأنه سوف يددف من تلك المؤثر ابته، ما سوف يميز ويوضع كل تلك المعايير المعتلفة فني سخا الأطار اللازم له، من بلورة لكل تلك القيم التي نعم على الوصول إليما كما يجب له بلن پکون.



## الجوانب والمجالات المتعددة والتعامل الفعال

انها الأمور التي تتغير من حين إلى اخر، والتي ينبغي بأن يكون سناك مواكبة لما، وأن يتم الأطلاع على كل ما قد ته تعقيقه من تطورات بين



منتلفه الأطرافه، إن العمل على الوصول إلى النتائج التي نريدها بأن تكون علي المستوى اللائق يجب أن نعمل على بذل كل تلك البسود، والبدش الخوب ندو أيباد كل تلك العوامل

التبي سوفت تفرحي الدور المطلوب منها بالشكل المطلوبيد. أنها الأسس التي توضع من أجل القياء بكل تلك النطوات التبي تنبع من جراء كل تلك الأعمال والمماء التي يته مزاولتما، والنوض في عمار كل ما يجب له بان يتم، والمغروج مما قد نجده مستعصياً، وبالأسلوب الأمثل، والتطرق إلى كل تلك الجوانب التي قد نجد بأن مناك ما سوفه يكون له النفع والفائحة المترجاة، من ما سوفه يتم من تلك الخطوات التي نسير فيما، والعمل على توخب العرص اللازم في أنجاز ما نريحه بأن يكون من تلك الممام الخرورية والتي سوف نعمل على الأعداد الجيد، والذي سوف يؤدي كل ما مو مطلوب من تلك المتطلبات، والاستعداد لاية من تلك المراءل البديدة، والتسب تعتاج إلى بذل كل تلك الجمود، وما يلزم من ما سوف نؤديه من خطوات ملزمة في سدا الصدد، وأن نقوم بكل تلك الاجتياجات التي ستؤهى حوراً معماً وفعالاً، وبأن نسعى حثيثاً في التخلص مما قد يرمق كاملنا من كل تلك الأعباء المقر اكمة، وما نريحه بأن نؤحى بشكل أضعل مما قد سبق، وعلى أن يكون قد تم اكتساب كما تاك الممار انت التي تساعط على تعقيق مستويات أفضل وكفاءات مناسبة وملاءمة لكل تلك الأعمال التي سوف تته، مح خوض ما قط يتواجد من تلك الدواجز والمعوقات والعقبات، والتعامل الفعال والأمثل كما يجب له بأن يكون عليه الوعع في كل حوره وفي معتلف المراحل التي سوف يمر بما، وأنه قد يتواجد الكثير من تلك النقاط التي تعتلج إلى أن يتم الأعتماء بما، والعمل على معرفة ما يبب أن يتم ميالما، من كل تلكم الأمور التي قد يصعب التعامل معما، وتوفير كل تلك العلول التي قد نبد بأنما خروريي للغروج من كل ما قد يعترض العمل في أياً من مراحله المحتلفة من تلك الأزمائ التي قد تظمر وتؤدي دوراً معاكساً، لما قد أصبع لما أمميته في القياء بكسل متطلبات العمل كما يجب له بأن يكون. إنها الأسس التبي لابد من بعثها، والألتزاء بما، حيث أنه سيكون مناك كل تلك القدابير اللازمة مما سيساعد على أيباد كل تلك العناصر الخرورية والتبي يبيب الأمتماء بما بأفخل ما يكون من أساليب محيثة ومتطورة لابط من التعامل معما، كما يبب له بأن يكون عليه الوضع الذي ننشده. أنه لابد من التعامل مع كل تلك المتغير ابت بالأسلوب الأمثل، وبما سوف يكون عليه الوضع فني العاصر وفني المستقبل، وأن يتم الألتزاء بكل تلك الإجراءات التي يجب لما بأن تتخذ في مذا الصدد الذي نعن حياله، من أكمال كل عا سوف يؤخى الدور المطلوب عنه وبالسورة الفعالة، والتي سوف تنبيز كل ما سيته أخطه فني الأعتبار، والعمل على تقديم كل تلك الجمور اللازمة لما يجب أن يكون عليه الوضع، وفي أفضل حورة وأشكاله. أن ما الجوانب التبي سوض تعمل على معاكاة الواقع، وأن يته إجراء كل تلك التجاريد الخرورية والتبي يمكن لنا بأن نقوء بكل ما نؤديه من واجبات ستعمل في النماية على وضع كل تلك النقاط فوق العروف، وأن نغطط التنطيط السليم والسعيع الأن وذى المستقبل، وأن ذكمل كل تلك الغطوات المطلوبة ذى كل تلك المراحل التي سوف نمسر مسن خلالما، وبالأحول المتبعة، وتوخي العيطة والعطر قد الأمكان، والبعد عن ما قط يعديث من اك الصعوبات التسي سنبح بأننا قد انغمسنا فيما، لأيا من تلك الأسباب التي قد يكون لما حور ما الفعال عما مو متعارض عليه، ويد ب أن نسير فني الطريق الذي يضمن الدياد فني التعامل مع منتلف تلك العوامل التي ستطمر، وتدتاج إلى تلك المرونة المناسبة، بديث يمكن أن نعتوى كل ما له حله مباشرة وننير مباشرة في أحاء كل تلب الأحوار التب



ستعمل على العفاظ على الجوانب التي نعتاط لها، ويكون هناك من الدعم كل ما هو مناسب وخروري بعيداً عمل قد بهديثه من خلل ما، فني ما سنقوم به من تلك المعام التي سنتكلف بالقيام بكل تبعاتها، وأن ننظر إلى المستقبل، من خلال المنظور الذي يضمن الثبات على نفس تلكم المستويات التي تم الوصول غليما، مع أبقاء كـل تلك العذاحر المعمة والضرورية فني الوضع الذي يسمع بأن نمارس كذلك كل ما قد يكسون لم دور أساسس، وبعمل على المويد من تلك التدسينات والتطويرات وكل ما سوف يعمل على السير قدماً ندو تدقيق المعدف المطاوب، وما سوف يتوافق ويتماشي مع كل تلك العوامل والمقومات التي احينا، وأحبدت تمثل الكثير مما نعتاج غليه. أنما النطط التنموية والتي سوف نمتم بما، و-يكون لدينا الكثير من تلك الأمداف والترب سوفه تديم بالطمو مات التي تستوجب أن نتاكد من كل ما نريد له بأن يتم في سخا الصدد، والتعامل الفعال والمؤثر كما يجب له بأن يكون، والتخلى عن أيا من تلك الجوانب السلبية، والتي قد تظمر من خلال ما قد يتم التعامل معه، فيي أيس من تلك الأجزاء أو الجزيئات التي سنجد بأنما قد أصبعت في الوضع الذي يعتاج إلى التعامل معما بالأسلوب المناسب، وأتناط كل ما من شأنه أن يغدم الغرض الذي نسعي من أجله، في تلك المواعيد ووفقاً البحاول الموضوعة. أن الأزمائة قد تعديث ويتعرض لما العمل فني أياً من تلك المراجل التي يمر بما، ونعتاج إلى أن نعمل على تخطيها وتفاحى كل ما قد ينتج عنها من تلك الأثار الجانبية والتي سوف نجد بأنها ستعتاج إلى الاستعداد المناسب لما، ووالأسلوب التبي يلائمما، من البانب المضي، وكما يجب له وأن يكون، على الوخع الدي قد نتج، وكل ما سوف يعدث من مستجدات بافضل تلك العلول التي تستوجب أن يكون لما أيبابيتما، في تعامل ما مع كل تاك المعطيات المتواجدة، فني تلك الجزئية، وكما يجب له بان يكون عليه الوضع. إنه لابد من بعث كل تلك الديثيات التي قد نواجما، والتي سوف نعمل على أيجاد كل ما من شأنه أن يكون في الجانب الدي نجد بأننا قد أسبدنا نلتزء بكل عوامله وجوانبه، والسير فني الطريق الذي يحل بنا إلى تعقيق تلك الأسداف التبي نر بموا لما بأن تتحقق، ونأمل لما بأن تتفق مع كل تلك المماء التي سنقوء بما كما يجب له بأن يكون عليه الوضع. إذا لابد من تعديد عل تلك الغواص المشابعة والتي يمكن من خلالما معرفة ما سوفم يته التوافق معه. وكل ما سوف يكون من الصعوبة بمكان التعامل معه، وإيباط كل تلك الأسس التي من شأنما أن تعمل على توجيه كل تلك الخطط التي لما أهميتما من حيث ما سوف يكون مؤثر وفعال فني تقييم وبلورة كل ما سوف يتخذ من تلك المسار ابت التي دريدها بان تكون جاهزة بالدوض فني كل ما سوف يؤدي إلى تدفيق ما نسعى إليه، من تسميل وتبسيط الكثير من تلك المراحل المعقدة والصعبة، وبديث نكون فني ذلك البانب الذي يخمن ما يتم القياء بـــه من تلك الإجراءات التي يجب لما بأن تتغط من حيث احتوانما لكل تلك العناصر التي تعتويما المراحل التسي سنمر بما، ونعبر بما البانب الذي به الكثير من تلك العوامل التي تعددت من خلال ما تم القيام به من أعمال لما أهميتما في القياء بكل ما مو مطلوب القياء به، من الانتماء مما قد بحاناه من مماء قد تك ون الما علاقتها بمشروع بديد أو قديم. أنما العناصر التي يتم التعامل معما، ونريد أن نستغلما أفضل أستغلال، وأن نصف ن ونؤمن كل ما سيساعد على أيضاح ما نعانيه ونريد له بأن يسير فني الطريق المعدد له وأن نصل إلى تلك المرحلة التي نريحها بأن تقوم بكل ما يببع علينا الانتهاء منه. أنه لابد وأن يكون هناك من الوضوع ما يخمس بأن يكون مناك الرؤية لكل ما سوف يتخط من تلك الإجراءات الكفيلة بأن تؤهى ما نسعى إليه، وأن نقوء بكل تلك الإعمال التي تم الأتفاق عليما، وبيعث أن لا نندرف عن الغط المعدد لنا، بأن نسير فيم، وأن نعتدي بكل تلك المثل العليا والأمثلة التي سوف يكون لما حورما فني القياء باعباء قد تثقل كاملنا، وأن نعمل على تعديد كل تلك النسائص التي قد يكون من جمعما الفائدة المرجوة، ويعيث نعمل على توجي كل ما سوف يؤثر على



المنروج من خالف النطاق الذي نسير فني محوده، وبعيداً عن كل ما يبدع علينا أن نصل إلى تبقيق الاسحافة التي قد تتغير أو بمعنى أصع وأوضع بأن نقول تتعدل وجعلما مناسبة لما نريده بان يكون. ويتم تبسميزها بالشكل المناسبة لما، وبأن نعمل على معرفة كل ما سوفت يكون له حوره الفعال فني هذا الصحد الحي ندن مياله. إنما الارشاحات والاتفاقيات التي تته، ومعرفة ما سوفت يكون من تلك الاتباهات التي سوفت نسلكما، وأن يتم تمديد كل ما من شانه بأن يكون له حوره، القياء بكل تلك الخطوات الملزمة، وأن نعمل على تغيير كل ما من شانه بأن يؤدي إلى البقاء على الصعوبات، أو نبد بأن هناك ما سوفت يجرفنا بعيداً أن كل ما سوفت نريحه بأن يتناف من طريق إلى أخر، وكل تلك عوامل لما أهميتما فني التناص من كل تلك الأخطاء والسير قدما نعب كل ما نريحه بأن ينتمع، وأن نرى الطريق الذي نريحه بأن يكون هو ما سوفت يتم السير فيه، وأن نصل من خلاله إلى تحقيق كل ما نامله من تلك الأهداف الموضعة، والأمال المعقودة.



الأعمال المعتادة والمواكبة مع المتغيرات

أنه قد يتواجد من تلك العوامل التي تعمل على القياء بالكثير من تلك



المؤثرات الخادعة، والتي توهه بأنه قد ته أنهاز ما، أنه لك يتعقق أيا مــن تلويد الكالمؤثرات المنبزات. وأنما هي أمور مسكنه، تؤدي إلى العمل على القياء بكل مــا قـد يستوجب

الشعور ببعض من تلك الراحة، لفترات قصيرة، ثم يتبع ذلك الصعوبات لفترات أطول وأكرر، وسطا من ما قد يكون له تأثيره السلبي والعكسي على سير المعمل في سطا الأطار المحدد لطالت، وبما يسؤدي ورا نير مرغوب فيه، وسطا مما يجب الاحتياط له جيدا، والعمل على معرفة ما سو العلم الأعثل طال، وكل مسا يؤدى الا أفضل ما يمكن من أوضاع، والبعد قدر الأمكان عن كل ما يعدث من تلك المنغصات الكثير، والسير في الطريق الممسد لخاك، وأن يتم تجنب كل ما من شأنه أن يعكر حفو ما يتم القياء به من خطوات في مكا الصدد الذي ندن دياله، وكل ما نريده بأن يته، ووفقا لما قد يناسب ويتوافق مع كل تلك المتغييرات والتي تؤدي الكثير من تلك الصعوبات والتي يصعب التعامل معما، ونبد بأنما قد أصبدنا في ذلك المازق، والى لا نستطيع المغروج منه. أنما المسارات التي قد حددناها، وقدر وضعنا كل تلك الأسس والتحابير المناسبة واللازمة لها يجب علينا القياء به تجامّ، كل ما سوف نقابله من متطلبات والعتياجات، يجب العمل على التخلص منها والسرعة المطلوبة، والأتقان الذي نريحه بان يتعقق، في أفضل سوره، وكل ما يمكن من خلاله الوسول إلى تلك المستويات الرفيعة والمرجوة من ممارسة كل تلك الأعمال بالصورة الواجبة. أنه لابط من أن يته القياء بعمل كل ها سو مطلوب في سخا الصحد الذي نعن عياله، والبح، فني كل ما يستوجب أن نؤدي حورنا المطلوب على الوجه الأكمل. سوف نبع بأن مناك الكثير من تلك المعضلات التي تستوجب القياء بكافة تلك المطلبات التسي تستوجب، والتي ستعمل على أيداد العل المناسب لما سوف يواجه النطوات التي سوف تتنط من صعوبات، لاب من تنطيعا، وأن يتم البعث البحدي عن كل ما سنقوم بالأعداد والتنطيط المناسب والملاءم لما يجب أن يتم فسي سطا الأطار. كل تلك من الأمور التي تستوجب أن نستعد لما سوف يبدئن وما سوف ينفط وفقا للوسائل والأساليب التقاليدية والمعتادة، والاستعانة كذلك بما قد يكون قد استعدث، وما سوف نراه فني الأفق من تلك المتغيرات التي ستأتيزا، ولابط من الأستعداط المناسب لما، وبالصورة التي سوف يته التوافق معما، وأن يكون مناك خلك الاتباة الذي نرى بأنه سيؤهى الحور المطلوب منا القياء به، كما يبب له بأن يكون. إننا سوف نقابل ونواجه المُثير من تلك الصعوبات، والتي قد تكون أستجدت على الساحة، والتي سوف يصعب علينا التعامل الفعال معما، كما يدب له بأن يكون، وأنما سوف تكون من تلك الصعوبات، والتي سنبدث في القياء بكل ما مدو خدروري، وأن نؤدى الذطوات الخرورية، وبالحورة المناسبة، وبعيث نستطيع أن نخع اقدامنا على الطريق الحعيد، والمؤسى إلى تعقيق المعنف الطي نرجوه، وأن نطل إلى ما نريعه بأن يتعقق. العديد من الغطوات الخرورية يبب علينا القيام بما، والسير ندو تدقيق المدف بالسورة المطلوبة، والتي ستؤدى إلى الوصول إلى السدف المرجو، وأن نعمل على القياء بكل متطاباتنا، وبالصورة التي نأملما بأن تكون، والوحول إلى النقطة التي نسعي إلى أن نكون فيما، من ديش المركز المرموق والممتاز، في تلك المنافسات التي قد تعديث وتته، وأنه لابط من توافر عل تلك العناصر الخرورية، والتي سوف تعمل على تعقيق الكثير من تلك الأصداف التي نستعى إليها، هامدين، وأن نحصل عنى ل احده المطلوب بقدر الأمكان، وكما يبيم له بأن يكون. إن مناك الكثير من تلك العوامل التي ستاعد على التغلب على كل ما قد يواجعنا من حعوبات، والعلى معلى التخلص من كل تلك الأخطاء التي قد نرتكرها، ونجد بأنها قد أحت إلى حدوث الكثير من تلك السلبيات، والتي تعرضنا للكثير من تلك



المناطر والأخرار والتي يبيم أن نلتزم الدخر، والبعد عن كل ما قد يسؤدي إلسي مدوثهما، والعمل المسدى ه الدوفيم فني سطا المجال الطبي نريد بأن ننجز فيه كل ما نسعي إليه، ونطمع إليه من أعمال ومماء، سوف تعقيق الكثير م تلك المتطلبات والأجيتاجات التي نريد توافرها، وأن تتواجد، وبشل تلك الأساليب والسبل الميسورة والسهلة، وبعيداً كل ما قد يعلم على حدوث المزيد من التعقيدات، وكل ما يؤدي إلى عرقلة العمل في الطريق المعاكس، والذي نبتعد عنه، ونتجنبه. إخاً فجبم أن يتم العمل في مذا النطاق، ومدا الأطار المدحد، والمتفح عله، وأن يكون مناك العديد من كل تلك القضايا التي تستوجب أن يتم التنطيط والفعال لما يجب له بأن ينف خ ورتم العمل على كل ما قد تم الأتفاق عليمن والبعثم عن كل تلك العناسر الضرورية والتي يجبم أن يكون مذلك تهافر كل ما من شانه أن يؤدى دوره الفعال في تحقيق الأمداف المعددة والموضوعة. إننا يجبم أن نضع نصب أيمينا كل ما من شاقه وأن يكون معدد الأغراض التي نريدما وأن تكون، وأن بتم الأتفاق على كل تلك النقاط التي نبدت فيها بالصورة والأسلوب المناسب لمان وكما يدب له بأن يكون محدد ويته تحقيقه بالأسلوب المناسب اء، و بالصورة و الشكل المتفق عليه. أنه لابد من أتذاذ كل تلك الإجراءات المحددة، والتي تخمين بأن العمل سوف يته وفقاً لما قد تم التخطيط له، والبعث الحوفيم والمنظم، وأن نصل إلى كل ما نريحه بأن يتعقق، والعمال على توافر كل تلك العناصر الضرورية في هذ الشأن، وكل ما سوف يكون له دوره الأساسي، والبوهري في كل ما نسعى إلى القياء به، وكما يجب له بأن يكون، وصدًا مما سوف يضمن أن نؤدى ما نسعى إلى تعقيقه وبنطط له، وفقاً لكل تلك المعايير والمقايس المحددة لما. أنه قد يكون مناك المجوء من تلك الأطراف الأخرى التي تسعى إلى تقويض كل تلك الأعمال التي يتم القيام بما، والعمل على أخعاف كل تلك العناصر التسي لسما حورها الفعال والأساس، وما قد يكون له أهميته القصوى، وما سوف نؤديه من ممام، وكل تلك الغطوات التسب سوفه نتفطها، ونرى بأنه ليس أهامنا، إلا بأن نزيد من سعينا الدوؤبه والمتزايد من كل ما نبطه مسن جسمود، وأن نعمل على السير قحماً نعو كل ما نريحه بأن يتعقق. قد يكون مناك خلك الترابط بين الكث ير من تلك العناسر المتحاظة والتي سوض يتبلور فيها الوضع الذي نسعى إلى أن نقوه به، وأنه لابد من تبنب كل ما قد يكون له عاقبته الوذيمة، والتي سوف تعمل على سده وتدمير الكثير من تلك الأنبازي التي قد تدققت، وأند لابد من الأبتعاد عن كل ما من شانه بأن يددي المزيد من النسائر، وكل ما سوف يؤدى إلى حدوث المزيد من تلك السلبيات، والتي ستؤدى إلى الكثير من الأخطار والأخرار والتي قد ينتشر تأثيرها على النطاق الكبير وأنه قد يفقد السيطرة على على البوانب التي قد تنشأ وتنتج مما قد يكون توالد، وحدثن وأنه لابد من السيطرة، وامعرفة المدى الذي قد يصل إليه تلك التأثيرات الخارة والتي فيما الكثير من تلك الجمود والتي تعتاج إلى بدل الكثير من الموارد والمصروفات والأيدى العاملة، والعيد مما قد يكلفت كثيراً العمل فني سذا النطاق الذي نعن حياله. أنه لابح من معرض ما قد يتم التعامل معه بمنتلف الحور التي نريدها بأن تكون فني الأطار المناسب لما سوف يستبح من سعوبات، وأنه لابد من تبنيم على ما قد يكون له دوره السلبي والعكسي على ما يدديث من عراء على ما قد تم اتفاطه فني سطا الصدد. أنه لابد من الأعتباط الواجيم الذي سوف يكون له أثره الأيهابي، وفاى تجبن أياً من تلك المشكلات، والبعد عنما، وأو التعامل الفعال معما، وأن نشع بأن نكون فني سطا البانب الأمن مما قد ينديم من الكثير والعديد من الأثار السيئة، والتي لابد من العذر الشديد منما، وأن تكون مناك الوقاية اللازمة مما قد يبدر وينتج من مطفات تلك الأعمال التي قد تته، وأو الأحداث التي قد تطمر على السطح، ونجد بأنه ليس سناك سبيل من الدروج من ما قد وقعنا فيه، واسبعنا نعانى الكثير من تلك الأعباء التي أمامنا، ونواجمما.



## تندارك الأوضاع المتدهورة، والأصلام والتطوير

هناك العديد من تلك المستبدات التي قط تعديث، بين الدين والديسن، ولابد من تدارك ومعرفة ما يته وما يعديث، وأنه لابط من العمل على



الأستعداد اللازم لطالت، والقيام بكل تلك الأعباء، وغل ما من شأنه بأن يؤدى الدور المطلبوبه عنه فني أفضل وجه وشكل، وأن نبعث فني كل تلك المبالات والتي من شأنما بأن تعميل علي

بلورة الأوضاع التي تستجد بمعتلف الأشكال التي تكون قد تطورت. إنه لابد من أن يكون مناك خاك التدارك لما قد يدديك من متغير الله يكون لما تأثيرها الشديد على كل ما قد يتبلور، وقد نجد بأنه من الضروري القياء بكل تلك المتطلبات التي تستوجب العمل على الأعداد البيد لما سوف يتبنط من تلك الإجراءات، وما سوف يتبعما عن ينطوانته فني سطا الصدد الذي سوف نندمج فيه، وأنه لابد عن التوجه الصعيع نعو الطريق الذي نريد بـــان نسلكه، وأن نكون فني سخا الأطار الذي سوف يتم التأقلم معه، وبأن نكون على أسبة الاستعداد لك تلك النقلط التبي سوينم تتبع، والبعد عن ما قد يكون له حور ه الديوى والأساسي فني معرفة النصع الذي يتم فني سخا النطاق. أنه قد يددي من تلك التطوار الله الكثير، والتي ينبه عنما العديد من تلك المشكلات ببين منتل ف الأطراف، وأنه سوضه يترتبع الكثير من تلك الأمور التي سوف نبط بأنه سوف تحور فني تلك الحوامة، والتي لايمكن الدروج منها. إنه لابط من أتناط الديطة والدخر، والبعد والأبتعاط عن ما قد يكون له تأثير م السلبي، وأن نتجه ندو ما قد يكون له أيبابياته، والتعامل مع كل ما من شانه بأن يؤدي الغرض المطلوب، والقياء بكل تلك المتطلبات، والتبي من شانما تأحية ما قد يعدث من تلك الأثار العطيرة الناجمة من ما قد ته بعصوص كــل تلك الأساليبم البالية والعتيقة. أنه قد يعديم أيضاً بعضاً من تلك القوى الغاشمة التي سوف تعمل من أبل السمد بدعوى البناء، وهو ما يسمى بالأستعمار لو كا له بعض الأيجابيات فإنه مرضوض بالأجماع من جميع الحول والمجتمعات، ومعده التي يجب التصدي لما، والتخلص منما. ومناك ما قد يكون من تلك القوى الجوارة ولكناما سوف يحدث من جراء كل ما تقوء به من أنهازات العملاقة، ما يؤثر الألباب، وسطا ما يسمى فني عصرنا السالي بالعولمه، وبالأنحماء لمنظمة التجارة العالمية، ولكنما قد يكون لما من تاك الأثار السلبية الكثير. من حيث ما سوفت تؤثر على العديد من تلك الأطراف الأخرى، والتي قد تقوى على المواجمة، والحصود أصاء كل تلك العوامل التي قد يته حممها من قبل تاك الجمائك التي تعتاج إلى طاك العمل الفعال والمؤثر، وما مسوف يسترتب على كل تلك الأجواء المعيطة، ومعاولة استغلال بعضاً من تلك القوى والمصاحر الأخرى، والتي قد ينجم منها ما سوف يعديه من تلك الأخرار والأخطار المستقبلية، والتي قد لا يتم الانتباة إليما في حينه، ولكنه علسي المسحى البعيد سوف يكون مناك ما قد مديم من تلك الأخرار. كل تلك أمور لابد من الامتياط لما سوف يتم. والبعد عن ما قد يكون له دور المؤثر في ما يجب له بأن يتم التعامل معه. أنه قد يكون مناك تلك العوامل التي تعديث الكثير من الكساد والتحمور في الكثير من تلك المنبزات التي قد مدثت. ونبد بأنه مناك العديد من تلك الصعوبات التي أصبح تواجه من أجل السير قدماً في الطريق المحدد لذلك. أنما المعضلات والمعوقات السعبة والمستعسية، والتي سوفه تشتحد، ونجد بأنه لا يوجد خالت المغرج من تالت المآزق التي تم الوقوع فيسما. أنصا العاجة الماسة إلى معرفة كل تلك الإجراءات والأساليب والعطوات المتبعة الصعيعة، والتي ينبغي لما بان تتبع، وأنه لابد من تمنج عل تلك الموانيم المعقدة والنفية، والتعامل في النور، وبالوخوج اللام والمناسب. والقياء بما يجب له بأن يكون، وأن نكون مؤسلين لكل تلك المراحل التي سوف نخوخما، وأن نعلم على بلسورة كل تلك المنتافع التي سوف نستخلصها، ونحل إليما، والعمل على الغروج مما قد نواجمه من عقبات ومشكلات، يجل



أن يكون لدينا العلول اللازمة والملاءمة والمواكبة لكل تلك المشكلات قدر الأمكان. إنه البديث المستمر والحووب، والعمل على أيباح كل ما من شأذه أن يطع ويدس ما تم النوض فيه. والعلم لما مو متوقع ومأمول فيه بأن ينتصى على أكمل ما يكون، وأن نصل إلى تلك النتبية التي نرجوا بأن نصل إليما. أنه قد يكون هناك تلك الأعمال الفردية والأعمال البماعية، والتي سوف يساسه فيما الفرد بكل ما لديه من قسدرات وأمكانيات. وما سوفه يعمل على توافر كل تلك الفرس المناسبة من كل تلك الاتجامات، والتي تساعد كتيراً على استيعابم والمتواء كل تلك المبوانيم التي نبد بأنما قد أصبعت تمثل ما نريده بأن يكون له حوره العيوى في ما قسع تسم القياء به من تلك المماء التي نسعي من أجل توفيرها وتحقيقها بالأسلوب وبالصورة التي نريحما بان تتوافر من كُل تلك الأسس الخرورية والتي سوف نبد بأنه تعمل على التناس من كُل تلك السلبيات، والتي قد تمثلت في ما ته العمل على توفيره وتعقيقه، وأن نحرك ونميز جيحاً بين معتلف الله الأمور التي نعسن حيالها، وأن نسؤهي الدور المطلوب منا كمها يجب له بأن يكون. والبعد عن ما سوف يكون له أثاره السلبية والتي سوف تمدث مسن الأخرار،ومن هذا فأنه من الواجيم القياء بوضع كل تلك الأرشاحات التي من شأنما بأن كون لما حورما في التوضيح والتوعية والسير في الطريق الأمن بعيداً عن المتاهات التي قد يبد الأنسان أو المجتمع قد أحبح فيها. وانه لابد من تحارك كل تلك الأمور بمعرفة كل تلك العقائق، والسير في الأتجاة الدي يحمس البعد عن الصعوبات والتعقيدات. إن بعض تلك الصعوبات قد يتم تداركما، وأنه قد يكون مناك ما قد يؤثر بالسلب على عجر بات الأمر، ونجد بأن مناك بعضاً من تلك القضايا المعقدة، و التي تحتاج إلى مناقشة، ووضع النقاط ضوق العروض، والعمل على تعديد كل تلك العطوط التي من شانما بان توضع المسار المني نريد بان نسلكه، وتجنب كل عا يؤدى إلى الأخطار والأخرار، وأن نحمن سلامة كل ما سوف ينتمج أو يتبع نفس المنسج ونفس الطريق، وما سوفه يته أتفاخه من تلك الإجراءات التي تعمل على الوقاية مما قد يتعرض له من ما قد يعكر الدفو، أو يعدشه من الأزعاج الكثير في أواً من تلك الجوانب التي يتم التعامل فيما، والأنحماج بما. أنه يجب أيضاً بأن نحرك جيحاً كل ما من شانه بأن يصمع المسار، ويعمل على تمديد العوامل الضرورية فني سطا الشان. إنه مما لاشك فيه بأن سناك الكثير من تلك الأثار المترتبة على ما قد ته وما قد مدش، وأنه يجب أن نواجه كل تلك العوالم بمعتلف الوسائل التي تساعد وتعمل على تديد كل تلك الأسداف التي نريد أن نخوض عمارها، وأن نخرج تلك النتائج المرجوة، والتي نسعي من أجل أفضل ما يمكن أن بعوزه من ما نسعى إليه من تلك الأصداف التي تم بحل كالمرجوة تلك المعمود من أجلما. أنه قد تتغير تلكه المراحل التي تتأثر بالزمن، ونبد بأن الكثير من تلك الصعوبات قد أستعدثت، وأنه لابد من القياء بكل ما مو مطاوبم في سفا الشأن. إن سناك العديد من تلك الإجراءات التحيي سوف يته أتناخها في هذا الصدد ديال معتلف كل تلك الأوضاع التي قع نجد بأنها قد أصبت هسن الصعوبة بمكان، وأنه لابح من تحارك معتلهم تلك الأمور التي سوف نعمل على التأكد من أنها تته بحورة معتلهة عما قد تم الأعتياد عليه. والسير فني الطريق الذي ناهله، وأنه يجب أن نسعي إلى المدف الذي وضعناه نصب أعيننا، وأن نعقق كل ما نرتجيه، من تلك الأمدافع، وبالسورة المناسبة والملاءمة. إنه السير في النبط المعدد، وأن نعمن بأن مناك كل تلك العناصر الضرورية متوافرة، وأن مناك كل تلك القدرات والأمكانيات التسى سوف تمكنا من أن نحل إلى تعقيق المعض الذي وضعناه، وأن نعقق ما نريحه من الخراض في مطا الشأن. إنه مسن الطبيعي والمنطقي بأن هذاك من تلك الصعوبات التي سوف تبديث من جراء ما قد يستبد من أمور، وما قد يعدي عوامل نجد بأنما قد أسبعت في سورة مغايرة عما سو متوقع، وأنه لابط من وضع ما سوف يته القياء به من خطوات فني سطا الصدد، ويعيث يمكن القياء بكل ما يمكن له بأن يعقق المطلوب، والسير في الطريق



إلى نصايته نعو المحدث الموضوع. أنه البعث أيضاً عن كل ما قد يؤدي إلى أن يتم العمل على الدفاط والتطوير والتبعسين لما قد يكون متوافراً لدينا، وأنه سناك الكير من تلك الوسائل والأساليب التي يتم أتباعما من اجل ما قد يكون له حوره الفعال، والمستبد من أبل ما قد بعمل على ما نريده ونأمله في المستقبل، وفي الفترات القاحمة، من حيث ما قد يستعصى فني تلك المراحل المستقبلية، ونجد بأنه سناك من تلك المميزات التسي تمست. وأسبعنا فني تلك الأوخاع الأفخل، وكل ما سوفه يؤدي إلى الغروج مما قد نجده شيعيماً، وأن يتوافير البديل. والمماثل فني الكثير من تلك الخطائص. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك الأمور التي يتم أهمالما، وذلك ليس من عجم أهميتها، وأنها قد يكون من عجم تلك الدبرة والمعرفة والأحراك لما لما من أهمية وحور كبير ومؤثر في مجرى الأحداث، وما يمكن له بأن يكون من تعقيق الكثير من تلك الأعمال المدعمة والمفقودة، والتي نعتاج اليما، ولكنه نظراً لعدم تواجد من تلك الغبرات والكوادر المؤملة لذلك فإنه يتم الأبتعاد عنه، والتغاضي عنما. وتعمل المزيد من تلك المعوبات، والتي يمكن لما بأن تتلاشي ويتم التخاص منما، إطا ما تم أتباع الطرق الصعيدة فني أنتماج كل ما نريده ونأمله من أوضائ أفضل فني كل ومدتل ف شنون العباة العملية والعلمية والإجتماعية والمعيشية. إنه قد يكون مناك العاجة الملحة إلى وضع كل تلك الأقساء، والتي عن شانما بأن تعميل على تعقيق بعضاً من تلك المتطابات التي سوف يعتاج إليها، وأن يكون سذا بصورة فعليه، وأن يتم القباء بكافة تلك الأغباء كما يجب له بأن يكون غليه الوضع، والعمل غلى توخي العرص والمحر في كل تلك المناطر التي تتواجد فني ممارسة بعضاً من أنواع الأعمال السعبة والمعقدة، وما قد نبد بأن خروري القياء بكل ما سوف نعتك به من تلك الأطراف والموانيد، وكل ما قد يرافقها ويواكيها من العوامل الملازمة لما سوف بعتاج إليه في سكا الصدد، ومن خلال الخوض في العديد من تلك المراجل المؤثرة والعيوية. أنه قد يعدش أن نجه عسن تلك العوامل الدار بية والداخلية، والتي نعتك بما وتؤثر في كل ما نقوم به من أعمال، وما نؤديه من مماء، ونبط بأنه لابد من العمل على البدش الدائم عما سوف يكون له من المزيد من الدعم والتأييد، والتخلص من كل تلك العوامل التي لما من التأثير الله الخارة، وما نبد بأنه قد أصبع بعيداً عما نريده بأن يكون، وأن نصل إلى تلك المستويات الرفيعة، والتي من خلالما نحقق كل ما قد تم وضعه من أحداف معدد، نعمل على تعقيقما، كما تدم التخطيط له، ووفقاً للبداول والغطوات التي سوف تتبع في سذا الشأن. أنه قد تتداخل وتتشابك الكثير من تلك النقاط والتي تعتاج إلى أن يكون هناك من العلول التي يمكن لما بأن تؤدي إلى الفصل بيسن كسل مسا مسو منتلف، والعمل على تبميع كل ما سو متوافق. ومن ثم يكون سناك تلك الأعمال والتي تتم في أسلوب متوافق ومواكب لما يجب له بأن يكون، وأتناط كل ما يلزم من تلك العطوات التي من شانما بأن تعمل على القياء بكل ما سو اساسي وصروري، و السير في الطريق المعدد، وها على سخا الأطار المعين، والوسول إلى تلك النتائج الموضوعة والمنتظرة والمتوقعة. أنه قد يكون مناك من تلك الأس والعوامل الكثير، وأن السير فسى الطريحة المعدد والذي سوف يؤدي إلى الكثير من تلك العلول اما يجب أن يكون، وتعديد كل تلك الخواص التي سوف يكون لما فعاليتما وتأثيرها بالقياء بما يتوجب له بأن يتم ويتعقق بالمستويات العالية والرفيعة، وأن ناتزه بكل تلك الأسس والقوانين والإجراءات التي يجب أن تتبع، ويكون لما حورها الاساس والمعدد لما حاخل النطاق المعطط له والمتفق عليه. وسوف يته تقييم كل تلك الأعمال والمعام، وبصرة تكون جماعية وفردية، ووفقاس لما سوف يتخذ وما سو متوافر، وطبقاً الأساليب والوسائل المعمول بما، والمتبعة، من تعقق الكثـير من تلك الأعمال التي ستحل بنا إلى ما نريط له بأن يكون من أفضل تلك النتائج التي نرجوها ونسعى لها بأن تتعقق.



كل تلك عوامل سوف يته الاحتكاك بما، ونجد بأن النط الذي نريده بأن نسلكه سوف يكون فيه الحثير من تلك العقبات، وكل منا سوف يعمل على التخلص منها، وأن نبذل كل تلك الطاقات والجموط في مطا السبيل الطي نين دياله، وأن نستعد وننطط جاهدين، لما سيتم ويؤدى الدور والمدف المطلوب من ما نريده وأن نعمل علي القياء به فني سخا الاتجاة. كل تاك من العوالم المؤثرة والتي سوف تخرجنا من تلك المتاهات التي قد نجد بأننا قد اصيعنا فيها، وأنه يجب أن نؤدى كل الأحوار المطلوبة، وكل ما يلزمها من واجباته، والتي سيوف يقابلها بالتالي العقوق المترتبة عليما، وأن يتم تعديد كل تلك المسارات التي سوف تته، والتي ستأخذ بناءاً على ما قد يؤدى الدور الدور المطلوب منها. أنها العوامل الأيبابية والتي سوف يكون لما أثرها الفعال، وعل ما سوف يكون من تلك العوامل والأمور التي سيته من خلالما التنطيط السليه، والسير قدماً ندو تعقيق الحثير مسن تلك الاصداف، مروراً بكل تلك المراجل التي نعتاج إليما، وأن نبطل قطاري جسدنا فني مطا الصدد. أنه قد يعتسلج إلى الكثير من تلك العوامل المساعدة والمدعمة، وليس فقد الماحيات، والتي سوف يته تتمثل فسي كل تلك الإجراءات والأرشاحات وما يعتاج إليه من توجيمات، ومعرفة وأحراك لما سوف يكون، وكحاك توافر كل تلك الوسائل الكفيلة بالعماية والأمن والأعان، والبعد عن كل ما يتم التعرض له من مناطر، يبب أن نتينهما، والسير قدماً فني الطريق الذي تم تعديده، وأتفاذ ما من شانه بأن يساعد على توف ير كاف ق الأحتياء التي والمتطلب ات المعتاحة والمألوفة، وما قد يستبد، والتي سوف تعتاج إلى تنطيط لما، وحراسة البحوي التي تتفح في محا الصدد، والدروج بباك النبائج، والتي من شانما بأن تعطى المؤشر لما سوف يتم أتفاطه من قرار ابت. وأتباسات نسلكما، ونخوض حروبها، والعمل على الاستفاحة مما قد مارسنما، وقمنا به من مزاولة الانشطة المعتلفة فسى كسل تلك المجالات، وما تموج به من على تلك الأسواء والأجواء المصاحبة، وما سوف نلتزه به في مجتلف المياحين التب سوف ندو صما، وبأن نكون على الاستعداد، ومجمزين بكل ما نعتاجه ويلزمنا من معتلف تلك الوسائل والأساليب واية احوات ومعدات، قد تكون خرورية فني أيا من تاك العالات التي قد نواجمما، وتمكنا من المعاملة اللازمة والمناسبة لما. إنه قد يكون مناك المناحاة من قبل الكثيرين من أجل التحسين والتعديل والتغيير إلى الأفضل، والتي قط يذهب من كل تلك النطاءات الكثير مما سوف يفقط ويذهب في أحارج الرياح، ومنها ما يته له النجاح ويعظى بالقبول والثناء، واكننا قد نبد بانه قد يعدث مما سوف يؤدى إلى خياع الكثير من تاك العقوق، مم ن قد بطلوا الكثير من قاك الجمود المعنية من أجل القياء بكل قلك الأعباء والمقطلب ابت بالشكل وبالأسلوب المناسب، وبما وحل إليه الوجع من تلك المستويات التي ينعم بما العديد من الأفراد.



المنافسات الشريفة والغير شريفة

## (السمعة والثقة، والغش والخداع)

قد يكون هناك من تلك المشروعات البديدة والتي قد تنشأ وتنم و كل ما يدب أن يته ديل المتماداً على مشروعات أخرى، وجمات تزودها بالدعم المطلوب، وكل ما يدب أن يته ديل ما ينبغي له بأن يته وأن يكون في هذا الصدد، وأنه قد يتواجد من تلك العوامل والمعطيات التي قد تستوجب أن يته العمل على توافر كل ما من شأنه بأن يعمل على القيله



بكل تلك المتطلبات والاحتياجات كما يجب له بأن يكون، والوحول إلى أفضل ما يمكن له بان يتم فسي ما الأطار المعدد لطالت، والبعد عن كل ما من شانه بأن يعمل على النوض في متاسات والنطار قد يتعرض لما العمل في أية من تلك المجالات المعتلفة التي ينوضها، وأنه يجب أن يتم القياء بكل ما من شانه بان يودي العمل المطلوب، والبعث عن ما سوف يواكب المماء التي سوف يته النوض فيما، وبما سوف يتماشي مع ما مو متواجد فني الأسواق، ومع توافر كل ما سوف يعتاج إليه من تلك المواحنات والمقاييس المناسبة والمطلوبة والملاءمة لذلك الوضع البديد الذي ندن حياله، وكل ما قد يستبد من أمور فني المستقبل القريب والبعيد. والعمل على تعيأة كل الأوخاع والظروف بما يتماشى ويناسب ما يجب له بأن يكون، وأن ينفذ كما هو متوقع، ومنتظر. إنـــه قد يكون هناك الكثير من تلك العوامل التي قد أحتفت وعلت مكانما عوامل وأساليب أخرى يتم القياء بالألتزاء ببعضما، والتخلي عن البعض الأخر، وقد يكون مناك ما مو خروري وممه، وقد يكون مناك ما ســوت يؤدى ويعدث الكثير من تلك الأوخاع التي فيما الكثير من الجمود والكساد، والطل الذي قد يؤدي ويعدث الكثير من تلك السلبيات والتي يجب أن يتم القيام بكل ما سوف يترتب عليما من مساوى، والبعد عن ما من شأنه أن يحدث المزيد من تلك المعوبات التي يجب أن يتم تذليلما، والتخلص منما، بكافة المور والوسائل التي نعمل من أجل تحسين مستويات الأداء والحل ما من شانه بأن يزيد الأنتاج، وبالتسالي تحسسين أوضاع العساملين، والذي سوف يكون مترابطًا، ومتزامنًا، وصفه كلما مما يجب السعى من أجله، ومعرفة كل ما سوف يسهر عنه الوضع من تلك المستجدات، وما سوف يؤدي إلى توفير المناخ الأفضل، كما يجب له بأن يتم وأن يكون. إنه قد يدديثه من مثل تلك المازق، والتي قد يتعدى فيها البعض على البعض، وأنه قد يكون هناك تعدى على الدقوق، والتي قد تظمر بصورة عباشرة. أو قد يمدشه ما من شانه أن يبعل من مثل تلك العناصر التسي نعتاج إلى أن ندتاط الما، وأن نعمل على بدل كل تلك الجمود والتي من شأنما بأن تساعد على القياء بما سو مطلوب، وبالأسلوب وبالسورة المناسبة، وأنه قد يعدث من التجني على البعض، بمثل تاك السورة والتي نجد بأنه يجه إن يكون سناك من تلك العدالة والتي تدافظ على المقوق، والعمل على وضع كل تلك المحدود، وما يلزم لما من إجراءات فيى مطا الصدد، وبما يسمع بأن يسير العمل في راحة، وبعيداً عن كل ما قع يتبلور عنه الوضع من حدوث مثل تلك الغلافات والمنغصات، والتي قد نجد بأنها سوف لا تؤدي الدور المطلوب منها كما يجب، وكما هو متوقع، وأننا سنير فني طريق على بالصعوبات والمتاعب، والتي يعتاج إلى أن نركز ونمته بما قد نجد أمامنا حيال معتلف تلك الأوضاع والقضايا المعتلفة، والشانكة فني العديد من الأحيا، وتبنب كل ما قد يعدث من تلك الأستفزازات، وما من شانه بأن يثر من المتاعب، والتي ندن في اناً عنما، وأنه قد يتواجد كل ما قد يؤهى إلى الخروج في نماية المطافع، بحون تعقيق ما نسعى إليه من عل تلك الأسحاف التي نرجوا لما بأن تتعقق، وأن نبحل قصاري يمسودنا، من أجل النجاج المنشود، والعمل على تخطى كل الصعاب التي قد نواجمها، والسير نحو ما نأمله بأن يكون، وان يته بافخل الصور والاساليب المديثة والتقليدية، والعمل على وضع الأطار المحدد لما سروف نسلكم



من بكل كل قالت الجمود فني قالت الملابساني، وما قد يعدث من معتلف قالت الأوضاع كمها يجب له بأن يتعقق. أنه قد يتم أتباع إحدى تلك الأساليب والتي قد تكون ناجدة في فترة ما، ثم عفا عليما الزمن، ولكن مناك من يسر ويتمسك بها والتي من شانها أن تؤهى إلى احداث المزيد من تلك الأخرار المباشرة والغير مباشرة، عبي مــن يهارسما، والتي قد لا تؤدي إلى مدوث ما مو مطلوب في تلك الفترة. كما مو متوقع ومنتظر انه قد يكون سناك من تلك الأساليب العقيمة والتي تتبع، وأنه قط يكون سناك من تلك الأفكار الغاطنة كحلك، ولكن كل ك سطا سوف يتم تقييمه، ومعرفة ما قد أسفر عن نتائج فني نعاية تلك المترة والمر علة، وفقاً لما قد تعقق من أنهازات، لما أمميتما، فني التقدير والمقياس، لكل تلك العوامل التي تؤثر على المنمع الذي يتم اتعاده والالتزاء به فنى صفا الصدد. أننا قد نتفافل عن خاك فترة، ولكننا سوف نصده بالنقائق، والتي سوف يتبلور عنما الوضع في المستقبل، والتي سيكون لما من ما سوف يؤدي إلى حدوث ذلك الإنطباع العام، والذي قد يأخذ بــ علــي المدى البعيد والقريب، ووفقاً لما سوف يكون صلاحيته، واستعمالاته، واستنحاماته كما يبب لما بأن تكون فسسى تكل المياحين والتي سوف يتم النوض فيما. أنه سيتم العمل على المقارنة ووضع كل تلك الشروط المؤحي إلى أن نكون على معرفة لما يتم من تعقيقه والوحول إلى تلك الغايات المحددة، وكل ما سوف نسعى إلى تعقيقه، وأن العبر حائماً بالنواتيه، فني الكثير من تلك النافسات، والتي يبب بأن يتم الاستعداد المناسب والملائم الما، والعمل على معرفة كل ما سوف نريحه بأن يتعقق، وما كل تلك المقومات والعوامل التي نعمل على توافرها بأفضل تلك الأشكال، وما مو متاح ومتوافر لنا من مصادر وإمكانيات، ستلبى الغرض المطا وب كما يجب الم وينبغى بأن يكون، أن ما قد ته التنطيط له قد تعقق، وبكل ما نريده من تلك العوامل التي أحت إلى ذاك، والتبي يعديد نوعاً من الأرتياج مما قد بحل ومما قد تدقيق. إنه قد تكون هناك الكثير من تلك المناورات التسبي تتم فني أطار همال الأعمال و التي قد يكون هناك الكثير من تلك الأطراف التي تتعاون وتشارك وكال يحلب برأيه وبك ما سوف يسفر عنه الوخع كما يجب له بأن يكون، وأن يتم فني سطا الأطار المحد، وبالحورة التين تتماشى مع ما يجب له بأن يته، ووفقاً لما يجب له بأن يته من أوضاع في سخا الصحد والذي ندن حياله. أنها ممن تلك الأمور والأوضاع والتي سوف نبد بأننه قد أصبعنا فيما، ونعاني من كل ما قد يستبد من تلك الصعوبات، وعا قد يواجمه الفرد والدماغات، من تلك الأمور والتبي يعاول فيما الكل العمل على معرفة ما يجب لـ عبان يكون، من خير تلك الأجراءات والأعمال كل ما يتبعما من خطوات تؤدى إلى تعقيق النباح المطلوب، وكما من منتظر ومتوقع له بأن يحدث في سخا الشأن الذي ندن تجاسه. إننا قد نواجه بعضاً من تلك التحاخ لات والتب ينطط لما التنظيط الطبي يعمل على معرفة كل ما من شانه بأن يؤهي من تلك النتائج السلبية على بعداً من تلك الأطراف، من خلال من قد يته من أتخاط بعضاً من تلك الأساليج التي قد يكون خررها أكبر من نفعها، ونجهد بأنه لابد من معرضة كل تلك المدارج التبي تبعلنا فني ذلك الوضع الأمن، بعيداً عن كل ما قد يكون له من تلك الأنفعالات، وما ينبع عنما من أثار سلبية، وكل ما قد يؤخى ولا ينفع وأنما يضر، وسخا من الأمور التي يجسب أن نعمل على البعط بما ندو ما قط يصرفه الضرر والغطر عنا، وأن نواكب ونوائم مع كل ما فيما المصلحة العامة والخاصة، والتي لا يعديد منما تلك الأثار الخارة على الأخرين، وأن يتم كل خاك بصفة جماعية قدر الأمكان، مع الموازنه ذي كل ما قد يكون من شأنه القيام بالكثير من تلك الواببات والتي علينا أن نوافيما عقما كما يجب له بأن يكون، وأن نؤدى الدور المطلوب منا على الوجه الأكمل، وفي أفضل أشكاله، وبعيد بما عين كل تلك الأخطار والتبي قد يكون لما أثرها السلبي على ما يتم أتخاطه من خطوات، وعرفلة ما يتم التخطيط لـ م مـن تلك الغطط التبي سوفت يكون لما شانما الكبير وأثرها ونفعما العظيه والذي يعه على الأغلب، وأن يكو بصف فيها



الفائحة المترتباة. أننا قد نبد بأنه قد نعاط بكل تلك الوسائل القاسية والتي قد لا تؤدي إلى نفع يرتبع أو خير نامله، وانما قد نجد باننا لا نعمل على تقييم كل ما لدينا من تلك الممارات التي لدينا، وانما نقوم بكل تلك الأمور والتبي من شأنما وؤد الكثير من تلك النطط والطمودات من الممد، والتبي يمكن من خلال معرفة كل ما يؤهى إلى أفضل تلك الأسداف، وما يلامقما من جوانب إيجابية، يجب أن نعمل على مراعاتما جيداً والامتماء، بكل ما سوف يساعد على توفير أفخل وأحسن الأسس التي تخمن السير في الطريق الذي فأمله ونريد عن خلاف بأن نعقق الحُثير من تلك الأصداف التي ليدنا، كما يجب أن تكون. إنه سوف يكون سناك الكثير من الاختلاف في الأراء ووجمات النظر، والتي من شانما بأن تؤدي أحواراً منتلفة، وأعمال ومماء تعتلف كخليك، وفقياً لميا يريده بأن يعققه كل فرد على حدا. ان النتائج سوف تظمر بعد فترة ومرحلة ما، وسوف يته معرفة ما إذا خان سوف يدّه إكمال نفس النصع وأتباع نفس الاسلوب، وفقاً لما يبيب له بأن يكون، وأن يته فني سطا الأطار المعدد، وأنه سيكون هذاك المكثير من تلك الأعمال، والتي يدب لما بأن تتبع، واتناط كافة الاعتياطات والتدابير وغل ما يلزم ديال تلك الأوضاع كما يجب له بان يتم وأن يكون. أن العمل قد يعدث بمعتلف الأشكال، والتي تتعدد وفقاً ، لمعرفة ما سوف يترع، وما سوف يكون له أثاره ونتائج العميحة، وكل ما سوف يلاقي الدعم المطلوب، وأنه لابط من تبنيم كل ما قط ينتج عنه من الأثار السلبية، وأنه سوف يكون مناك معرفة للمكم النماني، لأيا من تلك الدالات، بعد أن يتم فعصما جيداً، وأن تكون بالحورة المطلوبة، والمنشود له بما. قد يكون هناك العدي من تلك العناصر الأيدابية والتي يته من خلالما العمل على القياء بكل تلك المساء المطلوبة وبما يتماشى مع الأوضاع العالية، والتي سوف يتم التأثر بما، كما يجب له بأن يكون، وأنه قد يددث من تلك المتغير التم الكثير، والتسي سوف يته العمل على توافر وتواجد الكثير من تلك الشكليات والتي من شأنما استحداث العديد والكثير مين تلك القخايا التبي ستؤثر سلباً على كل ما يتم ويتخذ من خطواته في مدًا الأطار الذي ندن حياله، من تلك الأمور البوصرية والتي لابد من التعامل معما بالأسلوب الشكل المناسب لما يجب أن يكون عليه الوضع. إنه قد يته القياء ببعضاً عن تلك الإجراءات التي من شانما أن يتم التعادي على بعضاً مما قد يكون بعيداً عن المنال، والتي سوف يتم الغوض في تلك المفاهيم الخاطئة، والتي ستعمل على وضع الكثير من تلك العراقيلو المعوفات التي ستؤثر سلباً وبعدوث الكثير من تلك المساوى التي قد ته طمور ما، بما ترتب عليه الوضع القائم، وبما يتم أتذاكه من قرارات من شانها أخعاف المركز العالى للوضع القانم، وكل ما سيترتب عليه من أوضاع مستجدة. قد يحمد التعايش معما، بالأسلوب وبالسورة والشكل المناسب، والمتوقع، والمنتظر، كما قد يكون مو حادث بالفعل وقائم فى الكثير من تلك العالات المتواجدة عالياً وسابقاً. المتغيرات قد تصبع كثيرة، والبطء في التعامل مع كل تلك المتغير ابت قديم يحدث من تاك التأثير ابتم السلبية الكثير، ونهد بانه ليس مناك من تلك الوسائل التي تجدي، مع ها قد تطور وتبحل وتغير من تلك الأوخاع، وأنه المصير المتمى الذي يؤول إلى الـزوال، والتلاشبي والأنهيار سوفه يكون سو الوضع المحب، والذي نعتاج إلى التعامل معه كما يجب أن يكون عليه الوضع، وأن نعرف كمل تلك الأساليب في كينية التغلب على على تلكم المساوى التي قد طعرت في الأفق، كل ما من شانه أن يساعد على تغيير الأسوء إلى الأفخل. وأنه يجبع أن لا نقرك الأعور على عناتها، وأنها يجبع أن نعمل على تحسين كل مسا من شأنه أن يغير الدال إلى أفضل دال. أنها قد تكون تلك الأساليب الوذيمة العاقبة، والتي اليس فيسما السروح المتماشية مع العصر، بكل متطلباته وأحتياجاته كما يجب أن يتم، وأنما قد نجد بأننا قد أصبعنا فني نفس المكان، والذي يزحاح سوء يوماً بعد أخر،وانه لا سبيل إلى الغروج من سخه الاوضاع الشانكة، وأنه ليسس سناك ذلك الأستماء، بما يجب أن يته من خطوات أيبابية تؤدى إلى تعقيق الأصلاح المطلوب، وكل ما مسن شانه أن ييسر



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الوضع والبعضيف من الأعباء التي تراكمت، من جراء كل مدا الكه المائل من الأسمال واللمبالاة. وعده الرؤيسة والتبصرة لما يبيب أن يتخط من خطوات أيبابية، تكون مآلما إلى الأنتقال من مطا العال من الهتور إلى أضحل ما يمكن له الوضع بأن يكون، والسير قدماً وبنطى عثيثة نعو الأفضل، والمستقبل المنشوح والذي ننشحه وينشحه البميع. إنه قد يكون مناك تلك الأثار الناجمة عن نتائج تلك الأوضاع، اما بالمحج والثناء، وأعطاء المزيد من الدعم المطلوب، وإنما أنه سوض يكون مناك السعرية والنكران والتقليل من الشأن، وسعب الثقة والدعم الما يبديم أن يتم القياء بأكماله، عدا مو الوضع الذي قد يسفر عنه، فني المستقبل، ما قد ته القياء بممار سهم من أنشطة، وتنفيذ لكل تلك المعام والأعمال المطلوبة، وكل ما يجب أن يكون من خطوات أيبابية فني مذا الصدد. أنه لابد من وضع العلول الفعالة والمؤثر، والتي سوف يته القيام بتنفيطما كما يبب له بأن يكون عليه الوضع، وبعيداً عن كل ما سوفت يده فه من تلك التعطيلات، والتي يدب أن يكون سناك الاحتياط المناسب لكل ما سوف يتأثر من جراء ما تم أتخاطه، وإلا فأننا بطلك نجد بأن التمور قد أحبح مو السمة المظامرة لدينا، وأنه لاب حمل العمل على أتغذا تلك المواقعم التي من شأنها بأن تعديث خالك الأثر الطيب والفعال، عيال من قد ساء واستفدش. وأحبح له المساوى، وما قد يؤدى ما لا تدمد عقباه. أننا سوف نجد باننا قد وجدنا العيد من اختلاف في وجسابت النظر، والتي تشه كل ما قد أحدم له دوره الملائم له، وما سوف يكون من خطوات أيبابية تتخذ فني مذا الصدد، وفنى معطا الشأن. أنها المفارقات العبيبة، والتي قد تعتلف من جمة إلى أخرى، ومن جانب إلى أخر، وأندم فسي جميع الأحوال، عناك من تلك العوالم والمستجدات التي أدبت إلى حدوث مثل صده المتغير الت، والتي أصد بت واقعاً ملموساً، وأنه لابد من التعامل مع كل ما سوف يستجد من تلك المتغيرات التي أصبحت لما شانا مغايراً. والعديد من تلك الأشكال والمعايير المنتلفة، وأنه قد يكون هناك من تلك الأر دواجية في التعاملات، بما يعتسلج غليه من معرفة كل الملابساتم، وما سوف يسفر عنه الوضع في حورته المستقبلية، والمنتظرة، والمتوقعة، والعمال على تفاحى كل ما سوف يكون له أثاره السلبية والخطيرة، والتخلص من جميع تلك الأعباء والمسئوليات، والتسبي لأبد من التعامل معما بأفضل ما يمكن من تلك الأساليج المناسبة لذلك، بعيداً عما قد يحدث الأضرار البسيمة، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى النسائر الفادحة، والتي سوف توقض كل ما قد تم بناءه، وما يتم القيام بــ مــن تلك المتطابات والاحتياجات بكافة اشكالها وحورها المختلفة، وأنه يدب أن نعمل على أزالة كل تلك المعوقات التي من شانما، أن تؤدى وتساعد على المزيد من العطاء في مجالات الأنتاج بكافة أشكالما، وفي جميع الميادين التي يتم فيها التعامل، والأحتكاك، والتواحل، وهو ما تسعى إليه كل تلك الجمود المبخولة في هذا الصدد.



## القطاعات الحكومية والخاصة وقنمات الأتصال

قد تكون مناك الكثير من تلك النقاط التي تدتياج إلى وخوج في الرؤية، من ديث ما سوف يته القياء بهمن إجراءات، واتضاط كافية الراباء الدياء التي المراباء التي المراباء الم



النطوات الكفيلة والعمل على تعقيق كل ما سو ضروري، فني سطا الحدد، وخلافه، بديد بت يتم

تنفيذ كل ما من شانه أن يؤدى الحور المطلوب من ما نريد أن نعققه في مدا الصدد، وكل ما قد يكون لم علاقة ويتم القيام بكافة تلك الأعباء والمتطلبات التي سوف تعمل على بلورة كل ما من شأنه أن يكون له ما يؤثر أيبابياً على تمديد النطاق الخرورية وما يلزم من كل تلك المتطلبات التي سوف يتم توافرها، والقياء بكل شروطها، على الوجه الأكمل. إنه بدو أحنى شك سوف يكون هناك الكثير من تلك المقومات التي ينبغب لما بان تتوافر، وأن نعمل على معرفة كما سوفم ينتصع من كل تلك النطوات فني مطا الصدد الذي ندن دياله، وأن يكون لدينا ما سوف يؤى ما نريده من خطط نسعى ونعمل على تعقيقما بكافة الطرق والوسائل المتاحة وأتخاط ما سوفت يكون له حوره الفعال والمؤثر كما يجب له بأن يكون، والبعث عن كل ما سوف يحمه ما نريد بأن نعققه، ونسعى إليه والعمل على تعقيق كل تلك الأسداف التي نخعما نصب أعيننا، وأن يتم التعرف بكل تلك البوانس المديطة، وما سوفم يترتب على ذلك من شروط لابد من معرفتما، والأخذ بما، والقياء بكل تلك الإتسالات اللازمة، من خلال القنوات الشرعية، والتي يمكن لنا بأن نتنطما، وأن نعمل على التعامل من خلاصا، بالشكل والصورة المطاوبة، وأن نصل إلى كل ما نريده كما يجب له أن يكون عليه الوضع، فني أفضل أشكاله وصوره التي سوف ناتزه بما كما يجب له بأن يكون فني صدا النمط، وهو وفقاً لسدا الأطار الذي سوف ناتزه به، ويكون مناك طاك الاتهاق الذي نمدده بكل تلك الأساليب المعروفة والمتفق عليما. إنه قد يكون هناك من تلك الصعوبات التسمي يتم وضعما، والتي قد تكون من تلك العناصر التي نعتاج إلى التغليم على كل ما فيما من تلك النقاط، والنسروج من تلك المأزق كما يجب أن يكون، وبأقل التكاليف والنسائر التي قد تنجه، ووفقاً لما يجب أن يكون عليه الوجع، وأن يعرف ما سوف يسفر عنه الوجع فني المستقبل من كل ما قط ينجه من تلك الأثار السلبية، وما يعتسلج إليه من كمعرفة لما يبب أن يتنظ من إجراءات ديال كل ما قد يكون له دوره الأيبابي في التعامل كما يبسب أن يكون عليه الوضع في كافة أشكاله المتغيرة، والتي قد يكون عناك أيضاً من تلك المعايير الثابتة والمتغيرة، والتي نريدما بأن تتوافر، وأن نأ فط على ما قد يكون فعالاً، والابتعاد عن كل ما قد يكون فالف خالك، وإنها قد يعدي عن الأخرار والنسائر ما يبيم علينا تبنيه، والابتعاد عنه. إنه قد يكون سناك الكثير مسن تلك الأمور التبي قد تستجد وتستحدث، ولا ندرك بعد كل ما قد ينجم عنما من تلك الأثار السلبية، وأو أيا من تلك المساوى التي قد نبد بأننا قد وقعنا فيما، وأنه من هنا يبب أن نقوه بكل تلك الدراسات والأبعاث والتي مسن شانها، بأن يكون لما أثرها الفعال والمؤثر فني الوحول إلى تلك النتائج، والتي تضع أمامنا المقانق، مع كل تلك م المميزات والعيوب التي قد تتواجد في أيا من تلك الوحدات والأنظمة والسائل البحيدة، وكما قد يتواجد من كل تلك المؤثرات بمنتلف الحور والأشكال،وأن نعمل على ايباط كل تلك الوسائل الأيبابية والفعالة في التعامل مع كل ما نريده بأن يكون، وأن ، عمل جاسدين على الغروج مما قد أندكمينا فيه، ونقوم بالتعامل معم بأفضل ما يمكن له بأن يتم من تلك النتائج الأيبابية والتي يكون لما أثرها لاجيد والفعال في ما نريده بان يتعقق، وأن ينتج من تلك الأثار العسن ؛ وما يمكن أن نعققه من نتائج ممتازة ومشرفة فني سخا الصحد وطافه. إنه قد يكون سناك من تلك الأمور المستعمة والتي تعتاج إلى بعث لأيباط العل والمغرج مما قط يكون اعتراه العمل من تلك



الصعوابيت التبي لا يمكن الأفلات منها، وعليه فإنه لابد من معرفة ما سوف يتم اتناخه من خطوات من اجل الأجتباط لما قد يواجه العمل من تلك الصعوبات المستعدية، وكل ما قد يؤثر بالسلب على مهرى العمل في أتجاهم الصعيم، والمنتظر. وأنه قد يتم وضع كل تلك الإجراءات الوقائية التي تضمن العمل على تنطى ما ما قد يتم تواجده من سعوبات وعقبات ومعوقات، وأنه لابط من معرفة خُل تلك الأسس السليمة والسعيعة والتي يجهب أن يتم القيام بما كما يجب له أن يكون، وأنه سوف يتم التعامل بأفخل تلك الأشكال والأساليب المتبعة، وأنه بجب العمل على تواجد مل تلكم العناصر المدعمة، و التي سوف يكون لما مدلولاتما في القيام بكاف ة تلك الأعمال المطلوبة، والتي يبع العنل على أنهاز ما يجب أن يتم إنهازه، والتماشي مع متطلبات العمل في أفضل ما يمكن لـــه من تلك الاتداهات، والتي تعمل على تواجد كل ما من شانه أن يحدث ذلك الأثر الطبيع والفعال في مواجمة الصعوباته والتي قد تعترض العمل في أياً من مراحله المحتلفة، وبعيداً عن كل ما قد بعدت من الازعام ما بهب تجنبه، والابتعاد عنه قدر الأمكان. أنه قد يتواجد الكثير من تلك العوامل التي قد يتم التأثر بما كثيراً، رنم ما قد بحدث من تلك المتغير ات، والتي قد لا تكون طامرة، وإننا قد نواجه بكل تلك المشاق والصعوبات التب سوفت تعمل نملي تبداشي أو تلاشي كل ما من شأذه أن يعمل نملي تحقيق المزيد من تلك النتسانج الإيبابيــة التــي ناعلما أن تتواجد، لتساعدنا في أتمام كل ما نريده أن يكون متوافراً لدينا من أنجازات، والتب يكون لسا فعاليتها فني تعقيق من نريحه في المراحل العالية والمستقبلية، ولكننا قد نواجه بمثل سخا الجمود والأممال وعدم تقدير للمسئولية من قبل الكثير من تلك الجمات التي تكون عادة مسئولة ولديما من الطلحيات الكثير، وما يخولها القياء بتنفيذ الكثير من مثل تلك الأحلاءات والتغلب على السلبيات وكل ما يتواجد من سلبيات في كل ما نوا بهمه من خطوات نقوم بما، في معتلف المبالات والميادين. وهذا قد يكون من أحد المساوى المتواجدة في تلك البعة أو البعابت المعددة، والتي تعتاج إلى أعادة تنظيه، وأعادة بلورة لكل ما قد يكون قد ته الأعدداد له، والأتجاء نحو الطريق الصعيح والذي يؤخي إلى أن يكون مناك من تلك المميز الته ما قد نلمسما ونشعر بها، ويستفيد منما الغالب والأعم فني كل ما نقوم به من ممارسات، وأنشطة ممام نعتاج إلى العمل على تدعيمها، والاستفاحة القصوى مما قد يوضع من تاك النطط، والتي من شأنها أن تعمل على التناص من الكثير من تلك المنغصات والسلبات المتواجدة، والتي قد يتم العمل فيما بصورة لا تؤثر كثير على ما مو متواجد حالياً، وإنها قد يتم الموازنة والمواكبة والموائمة، وكل ما من شأنه أن يعمل على تحقيق ما نصبوا إليه عن الارتقاء إلى أفخل وا دسن المستويات الممكنة قدر الإمكان، والذي قد يكون مناك الكثير من تلك الأشياء التبي يته تعامل ما، وذلك نظراً لنقص وقصور شديد في الغبرات والكفاءات المتواجدة، والتي قد يكون مناك أيضا، من التركيز الشديد على بعضاً من تلك العوالم الأخرى والتي قد أصبحت مثل الدواعة والتي لا يستطيع العاملين التخاص منما، وطلك نظراً لما قد ته القيام به من مثل محده الإجراءات التي أحت إلى نشوء مثل محا الارتباط، والحي أحيى إلى نقاط الضعف الشديدة، والتي أصبعت تؤثر على الكثير من تلك الموانب والمقومات الأخرى والتسي تعتاج إلى استماء، ولكنه تم أنتماج مثل سدا الأسلوب الذي أحدث من طمور ما قد أصبح من المساوى الطامرة للعيان، وقد يكون هناك بعضاً من الاستبحاء الإداري الذي قد يؤدي إلى سليبياته كثيرة أيضاً، ويعدت مسن عثل تلك الأوضاع المترحية والتي قد تظمر على السطع، ولكن قد لاي مكن العمل على تدارك الموفق لما قد يكون هذاك من عدم الرؤية الصديدة والمنصدية والتي يدب أن تعمل على تفاهى وتصديح وأحلاج كل ما يدب أن يكون مما قد حديث من تلك العيوب والأخطاء، وكل ما من شانه أن يكون لما اثر م السين والسلبي علي مبرى الأحداث ومبريات الأمور.



الأنماط القديمة والحديثة من المعاملات والعلاقات

إن الأوخاع في أية مبتمع قد تتغير من وقت إلى أخر، ونجد بأن ساحا قد المحدث من جراء المتغير أته التي تعدث على البيئة من تطوير أو تعسين، أو قد



يكون العكس، من تحمور وكساد فني العياة بصفة عامة، وأنه فني كلا العالتين سوف يؤهى مثال هذا التغير إلى مدوث خلك النمط البيد الذي سوف ينتمج، ويبب أن يكون متوافقاً مع متطلب انه العياة والواقع الذي نعياه، وأنه سوف يكون هناك الكثير من تلك الأحداث التي يحعب التعامل معما كما كان ذلك في الماضي، وأنه لاب من التعايش مع الأحداث، وبلورة المواضيع والمعاميه، كما يجب لما بأن تكون، وأن نصل إلى التأقل ما قد تطور، وأن نسعى إلى معرفة كل ما يجب علنا القياء به من إجراءات يكون لما حورها الفعال والمؤثر فني كل ما سوف ينطط لم الآن، وعلى أن يتم تعقيق كل تلك المنططات فني المستقبل، وعلى المدي القصير والطويل، والقريب والبعيد. أنه لابد من العمل الفعال والمؤثر فني معرفة كل ما يمكن له بأن يهودي الغرض المطلوب كما يجب أن يكون عليه الوضع، والقياء بكل تلك المتطلبات والتي سوف تعتاج إلى الكثير من البعد من أجل أنباز ما مو مطلوبه. أنه قد يكون مناك الكثير من تلك الصعوبات والتي قد يبحو بأنه لن يتعقق أياً من تلك الاعتياجات والمتطلبات التي قد تعتلف عما مو معتاد، ونجد بأنه قد أحيح مناك الكثير مسن تلك التعقيدات، والمزيد من الصعوبات، والتي سوف يكون من الأستدالة القياء بتنفيذ ما قد خطط له، وما يدب أن يتم فني سطا الأطار الذي تم تعديده، ووضع كل معالمه كما يجب أن يكون. أنه قد يتواجد من تكل العوامل التي سوف نجد بأنه مترابطة بشكل أو بأخر، وأن سناك من تلك العلاقة الغير مباشرة والغير مرئية، والتي سوف توطد غلا الأخرى. ومن منا فإنه لابد من معرفة كل ذلك بوضوع، ويبب القياء بكل ما يبب ولابد منه، والعمل على تنهيط كل تلك المراحل الضرورية والتي يستازم العمل على تعقيق كل ما يجب ولابط منه. أنه سيتحدد الشكل والأطار في الصورة التي سوف نبحث فيما، ونريد أما بأن تكون في حفنا، ونستفيد عنما، ونعمل على العصول على ما يمكن من أضل النتائج الأيدابية، والبعد عن التأثر بكل تلك السلبيات التي سوف تطهر على السطح، ويكون لما أثرها المباشر والفعال، وكل ما يجب له بأن يكون. إننا قد نبد بأن مناك من تلك المنافسات الشديدة والقاسية والعنيفة، والتي تعتلج إلى أن يكون هناك خالك المسار الطبي يعدد كل ها يجب عليه أن يقه من تعقيق لكل ما مو حروري ومناسب، والبعد عن ما قد يؤدي إلى الغروج عن المنمع المحدد، والذي سوف يتأثر بالكثير من تلك النقاط والعوامل النارجة، والتي قد تعمل على تقويض ما يجب له وأن يته، والسير فسي طريق فيم المزيد من المعوبات والمعاناة، والتي يعبم أن نتفادي على تلك الأعتراخات، والغوض في ما يبسب البعث فيه، بما يعقق الأسحاف بصورة أفخل، وأن يكون سناك خلك التوافق والملاءمة لما سوف يتغط من إجراءات فني مطا الشأن وهذا المدد. أنه بحون شك سوف يكون هناك الكثير من تلك العلمول، ولكن قد يكون مناك بعضاً من تلك العواني، والصعوبات التي تحادث ما يتم السير فيم، والقياء به من خطوات يد ب أن تكون فني شكلما المعتاد، وأننا سوف نتأثر كثيراً بمتطلبات الأسواق المتغيرة، بما فيما من احتلاف وتغيير كـل لعظة وكل حين. إنه قد يتواجد من تلك التحاجلات التي من شانما أحداث الكثير من تلك التعقيدات التسي تزيد الوضع سعوبة، والطبي يعتاج إلى أن يكون هذاك طلك الدل الأمثل عن أجل القياء بكل ما هو مطويم، من متطلبات والمتيالمات، قد تؤدى إلى ما لابد منه في سذا الصدد. أننا سنبد بأن العمل قد يعتاج إلى الكثير من تلك المرونة، والتخم لما سوف يسفر عنه المستقبل من مستجدات، ولذلك فلابط من العمل على وضع عل تلك الاعتياطات التي من شأنما، بأن تسمل ما سوف يتبلور عنه المستقبل، والغوض في ما يجب له بأن يكون، وبعيت



/ Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نستطيع القياء بكل تلك الالترامات المستجدة، بجانب ما هو معتاجا عليه ومتواجه والعمل على الموازنة، والتخلص من كل تلك السليات التي قد تطمر ونجد بأنه قد أصبع لما مكانها ووضعها على الساحة إننا قد نجد بأن هناك هناك خلك التغيير في المسار الذي يدتاج إلى أن ننتبه إليه جيحا، وأن نعمل على تعجيل النطوات التحي سوفه تتخذ في هذا الإجراء الجيد الذي أستحدث وأنه لابد من وضع على تلك المعايير والموازين في وجهتها الصحيدة، والتخلص من على تلك الأعباء التي قد نجد بأنها سوفه تتراكه، وأنه سوفه تؤدى إلى حدوث المؤسير من تلك العقبات، والتي سوفه يكون أما تأثيرها الخار والخطير على الوضع الذي كان في الماحي، وكل ما هو معتاجا عليه، وأنه سوفه نبح بأن هناك التناصر التي قد أستجدت وحدثت، وأصبع هناك خلك المنسم الذي هو في حالج تلك الغنات المناز من الطريق الجديد قد يصعبه على البعض، والطيس سوفه المناز بوان السير في الطريق الجديد قد يصعبه على البعض، والطيس سوفه يذبه بوضع المناز، والذي قد لا يتواجد من الطريق والذي قد يشتد صعوبة المواكبة، والتاقه مع الوضع الموضع يدعبه على ما فيه من تلك المستجدات، وما قد يكون له تأثيرها الخار، والذي قد لايكون هناك من تلك الخط الأكبدة والمصونة النهاج، وأنها هو نقس الطريق والذي قد يشتد صعوبة مع مرور الأياء، وما قد نجد بأنه سوفه يدتاج إلى مساعدات، وحكه، قد يتواجد وقد لا يتواجد، ونجد بأن الأوضاع في تحدور ومزيد من حدوثه الكساد، وكل تلك الصعوبات، ودعه، قد يتواجد أله مكل تلك الإبراءات التي وضعت، والخطوات التي أستخذت في هذا السبيل، وهذا الصدد.



## كيفية التعامل مع المتغيرات والتطورات

إن العمل على معرفة كل ما قد يكون من مستبدات على الساحة، وفسى الوقبت العالى، وأنه لابد من إحراك كل ما سوف يسفر عنسه الوضع فسى



المستقل القريب والبعيد، فإنه يجب التعامل مع تلك المتغيرات بالأسلوب العلم، المحيث المتطور، والأمثل من حيث ما يستجد، من نظريات وتطبيقات وخبرات وأكتشافات، وكل ما من

شانه أن يساعد على تعقيق أفضل ما يمكن الوصول إليه من نتائج، وأنه لابد من تدارك كل ما له من معطيات يبب أن تنفذ، وأن يكون هناك طلك التواحل الذي من خلاله، سوف يكون مناك الكثير من تلك المرنيات التي تساعد على تفسه. إنه قد يتواجد من تلك امور التي قد تتم والتي تعديد تأثيراً على المديط القريب، والذي قد يكون هزاك من لديهم من تلك الطاحيات، والتي قد يتم اتناط من تلك القرارات والمؤثرة والتسي سوف تعديث الكثير من تلك المتغير ابته، ونبد بأنه يوجد الكثير من خلك القصور فني الإبلاغ عما قد مدثن وما سوفت يحدث، وهذا بلاشك تقصير من المسئولين من عدم تفهم الأوضاع، واهتماماتهم بمن سوف يتأثر يبما سوفت يكون، وأنعه فني تلك العافرة التي سوف تغرز الكثير من تلك السلبيات، والتي منما الكثير متواجد، وعصم المكانية التناص من كل تلك السلبيات والأثار النطيرة التي قد تنبه عن الوضع الدالي والسابق والمستعدث. فإنهم قد يكومون بدراسة، ولكنها ليست كاملة، وفيها الكثير من ذلك التدمور الذي قد يحدث، ونجد بأنه سناك ما قد يكون له أثر السلبي، والذي من الممكن تفاديه، بالقياء ببعض ما قد يتطلبه الوضع، من تلك الأمور التي سوفت يكون لما أثرها الأيبابي، والعمل على تفادي ما قد ينبه من أخطار يكون لما الكثير من المساوي، ما قد يتبلور عنه الوضع من أخرار، وما يتبعه من خسائر جسيمة، سوف تؤثر على باقى الأطراف. أنه لاب عسن العمل على التطوير المستمر، والمتنامي، والقياء بكل تلك الأحور التي تدفق ما يربو إليه وما يجب له أن يك ون من نتائج إيدابية، والتي تتعلمل مع كل تلكم الأوضاع بما يسمع بأن يكون مناك تعقيدة تلك الإندازات التدى نريحها بأن تكون، وليس من أجل العمل على المنافسة الغير شريفة، والتي سوف نجد بأنه ليس سناك إلا تلك الأثار السلبية، والتي سوف يكون لما أثرما السي، والخار على المديي القريب والبعيد، وما قد ينبه عنه من تلك الأحداث التي لا تغيد ولاتنفح، ونبط بأننا فني طلاء المأزق الذي نبد بأننا لا نستطيع الغروج منه، نظراً لما قد استعدثناه، ووضعنا أنفسنا فيه، وأن هناك الكثير من تلك الأشياء التي يبيم علينا القياء بها، بأفضل مسا يك ون، وأنه لابط من بطل تلك المعمود التبي ستكون عقيمة التأثير، ونبد بأننا نخيع بعودنا صباءاً فيما لا ينفع وأنما قدد يصر. إننا يجب علينا أن نصح المسار الذي نسير فيه، وأن نعمل على تدارك كل تلك الأوضاع السليمة التي يجب علينا أن نسير فني ركبها. إنه قد يكون من ممارسة مثل تاك الضغوط من قبل بعصص مولاء المستولين، على العاملين، من أجل محود غير معدد أو واضع المعالم، وما قد يتم الاستفادة منه، قد لا يؤدى الغرض المطلبوب، واننا قد ندد بانه فقط قد يكون من أجل ممارسة السلطة، وأو أنه الفراع الدي قد يعاني مده مولاء المستولين، وأنه له يوجه عثل عده الطلحيات على الطريق السليم، عن حيث العمل على أصلا كل ما قد يعتاج إلى خالت، ولكنه قد يكون القصور في المعارات والنبرات، وأنه ليس يوجد غير عطا الطريق الذي سوف يسلكوه، من أجل أخاعة الوقت، والشعور بما لحيمه من تلك القوى الإحارية التي يتمتعون بما، ويريسدون أن يزاولوها باستمرار، وأن يتركوا المحالع الأسم، والأكثر جدية فني تناسب الإسمال، نظراً لأنه ليس سناك من يستطيع بأن يعاسبهم، ويحقق في كُل ما يقومون به من أخاعة الوقت من معاسبة العاملين بتلك الشحة والقسوة،ومعاولة الصغط عليمه وكافة تلك الوسائل التي يمكن لمه بأن يستخدموها. إننا قد نجد بأن هناك الكثير من تلك المصالح



التبي لدي الكثير من العاملين سواءاً حائل أو خارج العمل للقياء بكل أعباءما ومتطلباتما، ولكننا قد نجد مثل تلك المصالح المتعارضة والمتخاربة، والتي تعتاج إلى عكم وفعل بينما، وأن نعلم على وضع العلول المناسبة لذلك، بافخل ما يمكن من جمود تؤدى الغرض المطلوب منما، على أكمل وجد. كل تلك من الأمور التي يجسب أن نعمل على حراستما جيحاً، والغروج منها بأفخل تلك النتائج التي سوفه تساعد على التخليص من غيل تلك العقبات التي تعترض الطريق المؤدي إلى النباح في تعقيق ما نريده من تلك الأمداف، وكل ما يساير ما من خطط موضوعة، لتحقيق قلك الأهدافء، بكافة الطرق والوسائل المقاحة. إنه قط يكون هناك تلك القومي التك تعترض طريق العمل، والذي من المفروض بأن يكون مناك ذلك النظاء المناسب والملانم، وكل تلك الإجراءات التبي تساعد العلملين على التوازن بين محالم العمل ومحالمه الشنصية، بعيداً عن كل ما قد يؤدي إلى إحداث المزيد من التعقيدات والصعوبات. أنما المرونة المطلوبة والتي يبب أن يتمتع بما المسنولين على القيام بكل تلك الإجراءات وها يتعلق بعا من خطوات تؤدى الغرض والمدفع المطلوب منما، وبكل تلك التطبيقات، وما يجب وينبغى له بأن يكون بالصورة والشكل المناسب لذلك. أنه قد يتواجد بعضاً من تلك الأشياء التي قد لا يكون من وراءها نفخ، وأنها قد يكون هناك خرر وخطر قائه، يدب العمل على تفاحيه، وتبنيه، والتخلص مما قد يعوق ســير العمل في الاتهاء الصديع، والذي يعود بالنفع على العمل ومن ثم على العامل، من ما قيد أداء وقاء به مسن بلذل كل تلك الجمود في صفا السبيل، والذي يعتاج إلى تلك الرؤية الموضوعية في إزالة كل تلك الملابسات التي قد تتواجد وتظمر ،وأنه يجب العمل على معرفة ما يجب أن يتم من تلك الأمور التي سوف يجني من خلالها العمل النتائج المشرفة والإيجابية وكل ما يطح إليه الجمائك التي له علاقة مباشرة بما يتم من مزاولته من نشاط في سلخا الصدد. أنه قد يكون هذاك تلك التعديات على العديد من تلك الجوانب الأيجابية، والتي قد يكون مسن أجل تعقيق مطالع وأغراض، يكون لما من تلك النتائج التي تتعقق القليل من النفع والفائحة، حيث أنه قد يكون سناك في نفس الوقيت من تلك الأسماف والأعمال التي يتم مزاولتما في نفس الوقيت، ما له الكثير من النفع والفائدة، وأنم قد يكون هذاك العيد من تلك الأشياء التي تم أهمالها، والبعد عن الطريق الصيحيي في التعسلمل مع كل ما قد يكون من شانه العمل على التخلص من تلك السلبيات، والعصول على المزيد من تلك النتائج الإيهابية، والاستفاحة القصوى عما يمكن لنا أن نقوم بتعقيقه من أنهازات، وأسداف في سطا الشأن الذي نعسن عياله. أنه لابد من وضع كل تلك الأولويات والاستمامات خات الأسداف الأساسية، والعمل على تجنب كل ما مسن شانه أن يعمل على الإعاقة، أو الوقوع في المزيد من تلك المتاسات التي يجب أن نتجنيما، والبعد عنما، والسير في الطريق الذي يؤدي إلى ما نرجوه من ما سوف يكون له نفعه الأكيد، ومدفه المحمون، والذي يعود على العديد والكثير من البشر، من حيث ما لدينا من تلك المسئوليات والطاحيات، والتي تتوافر لدينا، وبديث أننا يبب أن إذا انتصت تلك المرحلة، نكون قد حققنا ما سيطل بعدنا، وأنه ما سوف نطكره من إنجازات، والعمل على تجنب كل ما يخصب صباءاً، ولا يكون إلا خسائر قد تمت، ولن يكون لما من الاستفادة المرجوة، سواءاً كان طلك أثناء أستمر ارنا على رأس العمل، أو بعد إنتماء تلك المرحلة، والتي قد نتركما في المدي القريب او المدى البعيد. إننا قد نضل الطريق فني أياً من تلك المراءل، والتي قد نجد بأننا قد أنغمسنا في ما، وأحبدنتا بعيدين عن الواقع المعيط بنا، وأنه له يعد سناك خالك التفاعل مع المجتمع كما كان فني السابق، وخالك نظراً لما قد يتواجد من تلك المشائل الكثيرة، والمعام التي قد تتطلب الكثير من الجمد الذي يجب أن يبحل في مدا الشأن. وأنه لم يعد مناك كذاك تلك الطغيات التي يمكن لما بأن تحمن كل ما قد يحيح من تلك العقوق، والعفاظ على ما قد يكون من تلك الأشياء الأساسية والخرورية، والتي يجدي أن تتوافر، وأن لا تعمل، فنجد بأننا



قد أصبعنا فني واحيى، والعالم فني واحيى أخر. ومن منا فإن لابد من القيام بكل تلك الإجراءات الكفيلة بالعقاط على ما يجب أن يكون سواءا كانت تلك من المميزات والعقوق، وأن تكون فني مامن عتى يتم المطالبة بما. أو إطا عان الوقيت المناسب والملائمة لطاك، من الاستفاحة، مما قد يكون متواجداً من تلك العناصر الأساسية والتي تساهم فني العمل على المعاظ على ها يجبم له بأن يشون من تلك الموانب والمقومات التي من شانها بان تدعم من أندمج وأنتقل إلى مراحل ومواقع ومجالات أنسته كل ما قد يكون له حلم بالواقع، وأنه يع أن يبد ما يعوضه عن كل طائد، بما يضمن له، الإنحماج والعوحة إلى ما قد سبق، إذا أراد طالد، وفي خليك النطاق المناسب، والبعد عن أية صعوبات وتعقيدات، قد تظهر على السطع، وأو في الأفق. أننا يببم أن ندرك كل ما قد يتعلق بمثل محده الأساسيات، وما يدبم أن يكون من انحما بات، لا تنسينا ما كان متوافراً لدينا، والعمل علي العودة بحون تدمل الكثير من تلك النسائر الباسطة، والبسيمة، وفنى طريق ومسار، قد يكون غير واخرج المعالم، وما سوفت يسفر عنه من نتائج سوف تكون مناسبة وملائمة، وما يعوضنا ما قد خدينا به، ومن أجله بذانها كه له تلك التصديات في هذا المصمار. إننا يبب أن ندرك بيداً عبه كل تلك الموارد والبعود المبخولة والتي من شلنما العمل على تعقيق ما نريده من خطط وأسداف يسعى العمل (متمثلة في تلك المنشلة الإنتاجية سواءاً كانت سلع أو خدماته)ن وعليه فإنه يجب أن يته تقييم كل ما قد ته، وأن نعمل على معرفة ما سوف يكون من تحرفات تجاه ما قد يتبلور عنه الوضع، وها سوف يتخط عن قرارات في هذا الشأن، من ديش ما قط يك ون من نقائج، والتي ستوحى دورها في العمل على ما يعتاج إليه من إما المزيد من المساعدات، والدعم بكافة الوسائل، ومن ثمه يكون تعقيق القدر المناسب من أفضل ما يمكن له بأن يكون فني سخا النطاق، وما سيستفاد منسن على منتا ف المستوياته والأسعدة. إننا قد نبد بأن سناك كل تلك التصرفات التي قد تبدر من الإمارة بدون إحراك، لكل أبعادها، وأن هناك كل تلك السلبيات التي قد تعديث، والتي قد تتباهاها، سواءاً كان خلك بقد د أو بدون قصد، ونجد بأذنا قد أصبعنا نعادى المزيد والمزيد من تلك المعاناة، والتي نريد أن نطر عما بعيداً عن كامانا. إننا قد نبد سؤلاء الذين قد لا يبدون حسن قيادة الأفراد والبماعات، وأنه سوف يكون الكارثة، والتي سوف يستمرعها الكثيرون، وذلك نظراً لعدم تواجد مثل تلك النطوات الإيبابية، والتي من شأنها العمل على تهادي كل ها قد يسفر عنه أياً من تلك الإجراءات التعسفية التي من شانها، بأن تضر بالعمل ولا تصلع من شانه. إن م سوف يكون هناك تلك التحرفات التي تته بدون تلك الدراسة التي من شأنما تبنج كل أثارها السلبية والتي سوف تنشأ عنما. أنه يجب أن نحرك جيحاً بأنه سوف يكون مناك حانما الأيجابيات والسلبيات، وأننا من خال معرفة كل تلك والعمل على وضعما في مجال المقارنة والدراسة، والغروج بما سوف يكون له خلك الأثر الطيب في معرفة يما سوفه ينتهم من خطوات، وما سوف يتخط من قرارات في مذا الصدد. أنه يستوجب علينا (من واقسع المسنولية والطلميات التبي لدينا، وكل تلك التغويخات التبي على متوافرة لدينا) بأن نعمل على التقليل من تلك السلبيات قدر الأمكان، ومن خلال ما يمكن لنا بأن نقوه به من تلك الوسائل المساعدة، والتي مسن شانما بان تؤدى غرضما المطلوب منها، والسير قدماً في الطريق المؤدى على النجاح الذي نريده بأن يتدقق، وأن نتخطبي كل تلك المواجز التي قد نجدها عجر عثرة في طريقنا. إنه لابد من أنتماج المنمج الذي يسل بنا إلى الغايـة المحددة والتي نريدها بان تكون، والقيام بوضع كل تلك الإجراءات والقوانين والمباحي والشروط وكل ما من شأذه أن يدافظ لنا على ما نريط أن يتم في تلك المرحلة، وعلى نفس تلك الوتيرة، وعلى أن تكون مني النسبراس الذي نسير وفقاً له. أنه لابد من أن نسلك ذلك الطريق الصعيع والمؤدى إلى تحقيق كل ما نريده ونسعى إليه ومعرفة ما هي تلك النطوات المؤدية إلى ذلكن وان يكون لدينا من كل تلك الطلحيات التي تؤهلنا بأداء



العمل المطلوب منا. إذنا قد نصعه فني بعض الأميان بذلك البدار الطلب والذي قد لا نستطيع أن نتخطاهن وأن هناك ما يعاول كحالك بأن يضع المزيد من تلك الصعوبات التي سوفم تواجمنا، أو أننا قد نجد بأنه ليس مناك خالت الوضع الحيى يسمع بما يجبم القياء به في سطا الصدد، وفي سكا النسوص. عل تلك قد تكون من تلك العوامل التبي يجب لها بان يزول إخا كانت تعترض ما يسعى له الإنسان من أجل تعقيق المحض السخي أمامه. وافغا قد نبد بأن كمطلك لا توجد من تلك الإمكانيات التي سوف نبد بأنما يبب توافر ما، من أبل تعقيق النطق الموضوعة. إذا فإنه لابد من توافر القدرات والإمكانيات والعناسر المساعدة والمساندة لذالك، والعمل على تبدقيين كل ما من شانه أن يسمل وييسر ما يراط القياء به على الوجه المطلوب له بان يكون، وأن يتدفق اننا قد نصده بتلك المعوقات المصطنعة، وكل ما قد يعين التوجه ندو المدفد، وأنه يبب ومدا مو الوضع معرفة عل ما من شأنه أن يتخط من خطوات إيجابية، ولإزالة كل تلك الأعترا خابت، والموانع، والتي يعبم لما بان تزول، والعمل على السير ندو منا يراد له بأن يتم ويتدقق. إننا قد ندد بأنه قد أصبدت مناك الكثير من تلك الأمور التسى اختلفت عن السابق، وذلك نظراً لما قد يكون قد استبد من متغير ابته وما أتبعما من تطور ابته، وانه قد يكرون عناك من تلك الأثار السلبية، والتي تدديث من جراء ما قد ينشأ من حدويث تاك المستجدات، والتي قد تزيد من الوضع حعوبة، وليس كما هو متوقع من التخلص من تلك المتاعب والمعاناة. أننا قد نجد بأننا في ذلك الطريسة نسير فيه، قد لا فريحه ولا فرغبه، ولكن سناك من تلك العوامل التي تشبع وتؤدي إلى ذلك بشتي الطرق والوسائل، وانه لن يكون مناك خلك المغر، وأنه معلوم ليدنا كل ما سوف ينتج من تلك الأثار السلبية والتسى سوف تتحقق ولا يمكن لنا تجنبها، ولكننا قد نجد بان مناك أيضاً من تلك الأمور التي تستوجب العمل على معرفة كل ما سوف يسفر عنه الوضع، وأنما شي طبيعي ما قد يعدث من تلك الضغوط الكثيرة،والتي سوف يعاول الكل. التخلص مذا، والعمل على أتخاط كل تلك الإجراءات، وكل ما من شأذه أن يزيدها عن كامل الفررد، أو الجماعة. أنها العياة التي تخفر بالمتاعب، والتفكير البعيد عن كل تلك الأساليب التي تؤدي إلى تربع الأنسان ولا ترمقه، وأنه يجب أن يكون هناك تاك الوسائل، والتي تساعد على منع كل ما من شانه أن يكون له تأثير الخار والسلبي على مجرى الأحداث والأمور. إنه قد يعدث من تلك الأمور التي يكون لما تأثيرها السلبي، مـن ديث تلاشبي، الكثير من تلك العناصر بالتحريج، ونبح بأنه سوف يكون هناك ما قد يعدث من أثار معتلفة، وأنه لابح من موا يهمة كل تلك الطواهر ، والعمل على التعامل معما، ومعرفة كل ما قد ينتج من تلك الأثار التي سوف يكون لـ ما خررها، والتأثر بصورة تضعف من نفس تلك الكفاءة التي كانت متواجدة، وان نمافظ على ما سو متواجد لدينا قدر الإمكان، ومعرفة وتفسم ما أحبى إلى ذلك، وأن نعمل على دعم وتقوية، كل ما من شأنه بأن يؤحى الغرض المطلوب مذه، كما يجب له بأن يكون. أنه قد يكون مناك خلك الجمود ومطا الكساد، وكمالك تلك النطورة ائتي قد يمكن لنا من أن نتعامل مع تلك الأطراف، والجوانب، بديث نستطيع أن نضع الدل المناسب والسليم، لم قد نكون قد تأثرنا به، فني سخا الصدد، وفني سخا المنوال. إنه قد يتواجد ذلك الوضع المأساوي الذي نعايشه ونعاصره، ولن نهد لنا منه مدر باً، وانه لابد من البعد كل كل ما قد يتواجد من تلك الأثار السلبية الناجمــة مــن طلك. إننا قدنواجه الكثير والعديد من تلك الأثار التي تنشأ وتحديثه، من خالل بعضاً من تلك الأحتياجات والمتطلبات التي لا تتوافر إلا من خلال تلك الأفعال التي تبدر، ويكون فيما الكثير من تلك السلبيات، والتي قد يتأثر بما العديد من تلك الأطراف. إننا قد يتواجد ذلك الضعف والموان، فيما يتخذ من تلك الإجراءات التسى ليس من وراءها قصد ولا مدوم، وأنما قد تددش الكثير من تلك الأخطار والأخرار التي يكون فيما الكئيرون معر خين لما. أنما القياحات المسئولة والتي نمتاج إلى أن تدافظ على مطالع العاملين في مواقع عملمه، وأن يتم



المعفاظ على كل تلك الموارد والمصادر، وزيادة كل ما قد يكون له تأثير م الأيبابي والفعال، وليس العمل عليب القيام بكل تلك الإجراءات الذي يكون لما التأثير العكسي، ونجد بأننا قد وخعنا ثقتنا في تلك البمات التي ليس لما من الكفاءة ما يمكنها من تأدية الغرض المطلوب منها، وأنها غير مؤهلة لذلك مطلقاً. أننا يجب أن نعمل على وضع كحل تلك العناصر التي سوف يكون لما من المقومات ما يزيد من الكفاءات المتواجدة والمتوافرة، والعمل لابط من أن يكون مناك تلك المصار دانت مما سوف يتم وما سوف يكون، وما سوف يتم أتناطه من إجراءات وقررات، وعلى أن يتم مناقشة كل تلك الأوخاع التي أسف عنه الوع، والبعد تلك القرارات العردية، والتي من شأنها بأن تؤثر على الأخرين، وبحون خنب أو خطأ أرتكبوه. أنه لاب حسن تدارك الوضع كما يجبهان يكون، وأن نعمل على السير في الطريق المؤدى إلى ما نريده ونسعى من أجلمن وأن يكون هناك من تلك الإجراءات التي تخص القياء بما سوف يكون له دوره القوى في كل ما سوف يتخذ من خطوات في أيا من تلك الأمور الديوية والمجومرية. أننا قد نهد وأن هناك الكثير من تلك الإمراءات والغطوات التي تته وتتغذ وحدون تلك الحراسة الموخوعية، وما قد ينشأ عنما من تلك الأثار السلبية، والوخيمة، ويكون مناك مما قد لا يعمد عقباه من نتائج، لا نریدما بأن تتواجد. كل تلك من الأشياء والأمور مما قد نجده غلى الساحة، وپجرد أن تعامل مع كــــــل تلكم الأوخاع بالسورة التي من شأنما بأن تحدث ما يكون له حوره الفعال والمؤثر كما يجب عليه الوضع أن یکون. اذن سوف نداول ان نبذل قداری جمدنا فی العمل علی القیام بکل ما نریده ونسعی الیه جامدین، و آن نصل إلى تعقيق كل تلك الأغراض التي نريدها بأن تتعقق. إننا قد نجد بأن هناك تلك المهاء التي تتم وتتخد من قبل المسئولين، تتم بصورة عشوائية، وليس فيما من تلك الدراسة الوافية، والتي من شانما بان تصل إلى تعقيق النتائج المرجوة، كما يجب لما أن تكون، بعيداً عن كل ما قد ينجم عنما من تلك الأثار التب معاهما الوقوع في الكثير والمزيد من المتامات والصعوبات، وكل ما من شأنه أن يزيد الطين بله كما يقولون.



## الأخطاء البشرية

أنه شي مؤكد وواضع ومعلوه ومعروض بأن الكل ينطى، وليس مناك من مو معصوم، غير الأنبياء ومن رحم الله. وانه الذلك نبد بأن هناك من يستطيع بأن يدارى مثل تلكالأخطاء التي ينطنها ولايداسبه أحد على طالت، وهناك هن لا يستطكيع ذلك، فنجد بأن الكل يعاتبه ويأنبه وكذلك يعاقبه. أنه إذا الدياة التبي فيما معتلف تلك الأساليب المتنوعة والمتعددة في الدياة التي ندياها، وندتك بما، ونتعامل معما بكافة الطرق والوسائل والأساليب، وقد نبد بأن هناك الطريق المهسد، الذي فيه نسلكه بدون مصاعب تذكر، ونعطى بالتوفيق النباح، وهناك الطريق الصعب، الذي نعانى فيه الكثير ونبؤ فيه بالنسران وبالفشل في معظه العالات. وخطاك قد نجد المساعدة والمعونة والدعم، وقد نبعد خلاف خالت من حد وجفاء وتجاهل، فني خال المالتين. كال ساخه أماور متواجدة فني مختلف المجتمعات، ولكنما قد تطغي فني مجتمعات وتتخانل فني مجتمعات أخرى، وقد يكون مناك ها يعوض مثل تلك العيوم والشلبيات والنواقص المتواجدة، وأنه بالعمل البمانيي يمكن تداك الكثير مما قد يددئه من معاناة، وما قد يتبلور عنه الوضع من صعوبات. أنما العوامل المحتنفة المتداخلة التي قد تتشابك فيما الأمور بعضما البعض،ونبع بأنه يبب أن نعمل على التعرف على كل ما قد يديط بنا من عوامل مختلفة. وأن نقوه بما قد يتطلبه الأمر والوضع من دراسات وتداليل وأبدائه فني هذا الصدد، ونستخلص من تلك النتائج التي ندل ونصل إليما، على ما نريده بأن يتعقق لنا، من التغلب على المصاعب والعقبات التي قد تواجعنا، وأن نستغل كل تلك الفرص المتاحة لنا أفضل استغلال، وأن نعمل على التطوير والتحسيي لما قد يكون متوافراً لدينان وأن نتخلص من كل تلك المساوى والسلبيات التي قد نعانى منها، والتي قد تزعبنا عثيراً في كل شنون دياتنا. أنه خوض الأنسان من المستقبل ومن الأخرين، وما يمكن له أن يتعرض مع كليمما. فإنه يستعد اكل خالك قدر الأمكان ويعمل جامداً لعى أن يوفر سبل الدماية، لما قد يددش من أخطار غير متوقعة في المستقبل، من أياً من تلك البوانب النفية والتي قد لا تنظر له على بال،وان بعاول أن يستفيد عن مما قد يكون قد حدث في الماخيي. وها قد يكون حدث الأخرين، تديم أياً من تلك الطروف المغيرة التي قد يمر بما، وأن يداول منا بأن يكون مغايراص ومعتلفا فني تحرفاته، وأن يتدرى الصحة والحواج قدر الأمان فيما يمكن له بأن يتخد عيال كل تلك الأمور التي قد يتعرض لها. أنه المراحل المحتلفة التي يمر بها الأنسان، يجب عليه بان يجتازها بنجاح قدر الأمكان، بما قد يكون قد أستعد له، من سخه النطوات الأيبابية التي أتنخذا في سخا الشأن وفي سخا السدد الذي ندن حياله. إنه قد يعدي من سير لتلك الأمور والأبدائ، والتي قد توافق موانا، ونبد بأنما تسير في الأطار الذي نريحه ونرجوه، وبعد ذلك نجد بأن الأمور المهاة لا تسير في نفس تلك الوتيرة المستمرة، وأنما سوفه يعديه منتلك المتغيرات التي لبلاشك سوف تؤثر على مجرى الأحداث، والقياء باجراءات تدحيه من التغير ما قد لا يوفق عوانا، وأو ما نريده، وكل ذلك من جراء من قد حصدناه من ما قد زر عناه، ومن نتانج أعمالنا التي أوسلتنا إلى سخا العد وسخا الوضع الذي ندن فيه. أنه قد يكون سناك الكثير من تلك الطمورات التي نريدها بأن تتمقيق لنا، و لكنها تصعب علينا، وأن نداول بأن نبذل قصاري جهدنا من أجل القياء بكل تلك المتطلبات المناحة بساءوأنه قد يدالفنا المدط فني تمقيق ما قد خططنا له ونريحه ونسعى إليه، وقد نبد فني أحرال أخرى بأنه سوف لن يتعقق ما نريحه ونأمله من تلك الأبهور التي نريحما بأن تعدث وتلبية لمثل تلك الاعتياجات والمتطلبات، وأن تسير في الأطار الذي يعافظ على اتَخْتَير مما لدينا من تلك العناصر الأيبابية فسبي بينتنا،إذا كان هذا الذي نسعى إلى أجتذابه وتعقيقه وإنشائه لدينا، والذي قد يكون مماثلًا لما هو متواجد في مجتمات أخرى أكثر تطوراً، أو لديما مثل مذا النموذج الذي نريده بأن يتواجد فني مجتمعاتنا، وأن نستفيد من كل تلك المميزات والنفع الذي سوف يعود علينا، من كل تلك الأثار الطيبة والعميدة. أنه قد يعدث من تلك الأخطاء التبي لا تغتفر، أو بمعنى أصع بأن يستغلها البعض أفضل أستغلال، ومعاولة الأبتزاز منها، والقياء بمثل هذه الضغوط، والتي قد تلاقي بعظ من النشوة لدى تلك الأطراف المستفيدة، وما قد يعود بالنفع بصورة أو بأخرى في سكا



الصدد، وهذا السبيل. أنما العلاقات البشرية التي نبد بأنما قد أصبت في تلك الأوضاع الصعبة التي نداول جامحين بأن نتعر عليما، ومعاولة العد من أنطلاقتما التي قد تكون لما عاقبتما الوجيمة في الكثير من تلك الأحوال، وأن نعمل جاهدين على السيطرة على كل تلك الأطماع والأحقاد، وما قد يعود من خسائر على العدي من تلك الأطراف المتنازعة على محالع لما، تريد أن تعققما قدر الأمكان، ومن مدا المنطلة فإنما تعمل بامده من أجل تعقيق بعضا من تلكالمصالع الشخصية والمنافع، والتي قد تؤدي إلى التحمير المقابل والسريع، لما قد يكون مناك من فرص للمفاظ على ما نريده بأن يكون، من تلك الأشياء البميلة أو بمعنى أحم ما قد تم الأعبتاط عليه، وأصبح مالوفاً، ونريد له بأن يستمر، ولكنما عادة تلك الأقدار التي تعمل على القياء بمده المسمة. والتيب تؤدى إلى خياع كل ما مو موجود، ونحاول جامدين بأن لا نفقده نظراً لما قد أحابه من كل تلك العوامل التهي أحرت إلى مدا الوضع المستبد، والذي بدل الدال إلى دال، وجعل ما خان جميلًا قد أصب قبيدًا. وما خان مقبله لا. أصبح منفرا، أنما يد الأممال والتعصيم والتصليم والبمل، والأنانية، والكثير من تلك العوالم التي تتديل في هذا الشأن، والتي تؤدي بالتالي إلى أن نهد بأننا قد أد عنا نمريم مما قد أل إليه الدال، ووصل إليه الوضع من تلك الأوضاع الصعبة التي نعاول جاهدين بأن نصلهما فلا نستمليع، وأن نتاقله معما فلا جدوى من خاك، وأنما المراجل التبي مرت علينا، وأصبحت في سخه المتاسة التبي لا نستطيع الخروج منسا، إلا بما سوف يكون له عاقبته الوخيه...ة. وأثره السلبة والسي، وكل ما من شأنه بأن يحدث ما لا نريحه ولا نرغبه، ولكنه المياة التي لا تسير وفسق موانسا. وأنما نبدها تجرفنا مع التيار القوى الذي لا نستطيع الصمود أمامه منفر دين، وأن الأنضمام في الجماعات مر المل الذي يلما إليه المميع، من أجل تخفيف العبء والوطأة، والتي قد أشتدت ثقلما، وأحبع الممل ثقيل، وأن المدياة سوف تكون مليئة بمثل تلك الصعوبات التي سنوجما، والتي يجب أن نتعامل مع كل ما بما مسن خسورات ومصانب بما يمون علينا، ونحاول أن نحمى أنوسنا، مما قد يعترينا من خعف وسوان، والبعد عن كل تلك المخاطر التي قد تعصف بنا، بدو أن نشعر، وأو ندرك ما قد يصيبنا من تلك العوالم التي تتغير إلى الأسوء. أننا قد نبد أنهسنا مسيرين وليس لنا المنيار في الكثير من تلكالتصرفات التي قد تصدر وتبدر مننا، وأنما قد تكون بشكبل طبيعي وتلقاني، وأنما الرنبات والأجتبا بات الشديدة التي تدبيعنا إلى مقتل تلك التصريات التي قد نجد بأننا ن فقدنا السيطرة عليما، وأنه يجب علينا القياء بكل تلك التدريبات والتمرينات من أجل ترويض النفس التي قد تتمر د على حا ميما، ونجد بأنه سوف تور ده موار د انسلال، وهو لا يشر بما قد ينجر ف اليه من تلك الماويات التي لابد منان يعتمي منها، وأن يعمى نفسه مما قد يوفؤل إليه الوضع، وما قد يبد بأنه قد أنغرس فيه، بدون اراحة منه، وانما مو يسير إلى مدا الطريق بدون أن يكون له أية خيار فني ذلك، وأنه قد أصبح مما قد تكون وتم من كل تلك الطروف والملابسات ما يجد بأنه فني تلك الطروف التي قد يصعب عليه أن يعمل على التغلسب عليما، وأن ليس مناك من سبيل من أجل القيام بما يساعد على أن يبعلم يتغلب على تلك الظروف الصعبة، وأن يخرج من تلك الأوضاع التي لا يريدها بأن توثر فيه بشكل سلبي، ويعدث لديه الكثير من تلك المساوى التي قد ينبخسا، ويعاول جاسحا بأن يغير من تلك الطروف التي قد أعاطت به، أنه لا يجد الحوء الذي من خلاله يمكن له بأن يتعامل مع كل تلك الملابسات بالأسلوب المناسب، وما يلانه الوضع، وكيف يمكن له بأن يتعايش مع كل تلك الظروف التي قد تعتلف عما قد اعتاد عليم، والغم، ما قد يؤدي إلى أما أن يتعايش معم، ويستطيع بأن يعظي بكل تلك الموفقات والتأييد لما يقوم به من تحرفات وبما لديه من ممارات يمكن له بأن يستغلما في تلك الطروف التي قد آلت إليه الأوضاع، وإما بأنه سوف يبد بأنه يعتاج إلى أن يبد من يضي له الطريق، وأن يسير فيه بما يسمع له بأن يكون مؤملًا لما قد يعتا بإليه من تلك التحرفات التي تلائمه وتلانم المجتمع والبينه التي يتعايش معما، وقد اندمع فيما، وأنه إذا له يتم له ذلك فإن سوف يكون في خلك الموضق الدرج والمأزق والذي قد يعاني فيه الكثير، وفإما بأن يتكيف مع الوضع، وأما فإنه سوف ينسار ويختفى مم على الساحه ولم يعد له أثر ولا كذر أنه إلا المنط السلوكي والبيي في المجتمع، وما يتعلى به من تُقاف أنه و مضارة وكمل تلك العناصر التي قد نبد بأنما سوف يمكن لما بأن تسيطر على الوضع الصعب، وأن يتمعل على وضع كل تلك العلول



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الممكنه، والتى من خلالما يمكن على الأقل التصوين وتسميل وتخليل الحثير من تلك الصعوبات بخافة تلك الصور والأشكال التى قد يمكن لما بأن تكون متاحه لإيباد الطريق الذى من الممكن بأن نسلكه، وأن نتغلب على مل قد يصادف الإنسان من تلك المتاعب، والتى قد يكون فيما التصرف البماعي له شأنه من أن يتم أحتواء أياً من تلك المشكلات التى قد نبعد بأنما قد أصبحت لما المنارج، وما قد يتم القيام به من أتاحة الفرصة. لما يمكن لله بأن يعمل على فتح الآفاق التى تبعل من تلك الأوضاع بمكن لما بأن يمون، وأن يته تقبلها، والتعايش معما، ومعاولة أن تصبح في ذلك الوضع المألوف، والذي يمكن له بأن يكون خا مكانه منتلفة عما سبق، وكان به من الصعوبات البعلول التى جعلته في ذلك الوضع المقبول، وما سوف يؤدى إلى أن يته التغليب بالتالى على بأقي المشكلات والصعوبات، وإيباد البحائل اللازمة والمناسبة كمنا يبيه له بأن يكون على الوضع المالي والمستقبلي.





#### مؤلاء مم الرفاق

أنها المياة التي تعصف بالأنسان في كل حياته، وأنهم هؤلاء البشر الذين ليس لديهم غير تدقيق مصالدهم ولو على حسابه الأخرين، وأنهم يسيرون وفقاً لنظام لا يعرفون ما هو المحدث منه، وأنما هو النتطبيق الأعمى، والذي قد يسفر عن الكثير من تلك المصاعب والمشاكل، وأنهم قد يكونوا من المستفيدين منه على أكمل وجه، ويدقق لمم أغراضهم ومصالدهم، وأطماعهم، وكل ما يريدون له بأن يكون، وفقاً لمواهمن وما قد ألفوا عليه من هذا النظام الكنيب، والذي ليس فيه مرونة أو تعديل أو تغيير.

أنهم ليس لديمم مل بعد ذلك يمكن لمم بأن يتهذوه من أبل ما قد أستعدث من صعوبات ومشكلات. كانوا مم السبب فهي ما قد مده، وأنما إذا كان مناك أية عقاب أو ردع أو نصر وقمر فإنهم لا يتورعون بأن يسيروا في ذلك الطريق، والأهتماء به أشد الأهتماء، وأنما إذا كان هناك ما قد يؤدي إلى الأصلع والتدسين والتعديل لما هو متواجد فإنهم غير مسنولين، وليس لديهم الوقيت لذلك، أو أنها من تلك الأمور التي يتم أعماء الوعود لسا. ثه تممل وتلقى في سلة المهملات. مؤلاء مع الرفاق وهمه عم المسئولين، وهؤلاء مع الذين نتعامل معمم، ولديمه من الطاعيات والسلطات ما يؤثرون به على الأخرين، وما قد يؤذى ولا يفيد، وهم الذين يسيرون بحون تغطيط، وليس لديمم أية خطط، ويرون العيوب، ولا يستطيعو لما حل، وأنما هم في ذلك الوضع الأليم، والذين به فرحيس، من التسلط على عباط الله وتركمه للكثير من تلك الأمتمامات الخرورية، والتي من شأنما أن يكــون لهــا حور كبير وتمطيه، ولكننا لا نرى نبير أستماتهم بما جبلوا عليه، وما قد يؤدى إلى أعطاء المزيد من القوة والحلاميــة الأخية، وليس للبناء والتعمير والتشييد، والذي يكون له من الذير والنعف على الجميع بحون استثناء، وأنما حـــل المتماماتهم بما قد لا يصلع ولا يفيد. إننى قد أصبعنا في هذا الوضع النطير، والذي لا يوجد من لديه القدرة أو الأمنكانية على التعامل السليم والفعال على تدارك الأوضاع، ومعاولة الأصلاح بأفضل ما يمكن له بأن يكون، مسن عيب ما قد ته التقدم به من تطور ابت قد مدثبت. إننا لا نبد غير تلك السلطات والمراكز المروقة التسمى يسعى المها مؤلاء الناس، بعبداً عن أياً من قد يكون عدلاً في تصرفاتهم مع باقي الناس، من خلال تعاملهم، من واقتع مستولياتهم. على عدا هم العدل، أم أنهم أيضاً قد يكون مظلومون، فإن كان عدا فلماذا يزيدون في طغيهم وظلمهم، ولا يتركون عباد الله يسعون وراء تعقيق مطالعهم، وأن يبدوا لهم معزج من هذا المحيم، الدي فيده الكل يعيش، ور معة من هذا العذابم الأليه.

إنهم يعرفون بأن لا يوجد غير هذا المكان الأمن، وأنه بعد ذلك فإنها الهاويات والمنددرات، والتى سوف يبد الانسان بأنه قد تتدرج ووقع في الهاوية من هذه الماقة التي ندن عليها، فإن له يلتزه بكل تلك الأوامر القاسية، والتعكمات المتسلطة، فإنه سمونه ينده أشد النده، من حيث أنه لا مغرج إلى مكان أخر، فإنه شي معروف، وقد يكون كذلك مدروس، ولذلك فإنهم يمارسون سلطاتهم مطمئنين، وظلمهم غير عابئين، أو خانفين، وأنهم في تلك الحائرة والمحلقة التي الكل فيها يسير، وأن حورهم هو الذي سوفه يكون له الدعم والتأبيد. فليس هناك البحيل أو البحائل والتي تعمل على توفير كل تلك السبل الكفيلة بالغروج من هذا الوضع الأليه. إنها المدياة القايسية التي لا ترجه، فإنه لا يوجد ذلك البحيل، والذي يستطيع أن يبد له فيه الأنسان منه معزج من ما قد يعدث له مست صعوبات يواجهما، وأنه إذا كان هناك خلك البحيل، فإنها لمطانت قصار عادة ما تكون، وفيها قد يكون العسد شديد، والمن عليه، ولا يتركوك تفردي واجبك وتحلع وتعقين كل ما هو نافع ومفيد، لانهم له يلفوا على خلك، وإنها هم يسعبوك إلى المازق من جديد، وأنه هو المكان العلاء الك الأكيد، وأنهم سوف يساعدوك، كلام يخسج مع الريح، ثه يعود إلى خلك الوضع الكنيب، وأنهم قد أرتاحوا ولكن لفترة ثم يعود التسلط من جديد، وأنهم وهذه هي طبيعتهم وطبعهم المر الأليه، فليس مناك والته والتهد مناك والتهم المراع المياه، والها عليه، وهذه هي طبيعتهم وطبعهم المر الأليه، فليس مناك والته عناك



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شى جديد. حيث أنه المجتمع واحد، والبشر الذين فيه بنفس الأسلوبم والنظام يسيرون. وعليه فإنه يجبه أن يكون هناك خلك النظام البديل، والأسلوب المحتلف وهذا لن يتواجد، لأنه لا يوجد مثل تلك العنها حر الخفيلة بتوفير خلك المسلك الذي يطور ويحسن من أوضاع المجتمع إلى الأفضل والأحسن، ويخرج الأنسان من أية مهازق قد يجد نفسه فيه. انها هو الوضع القاسي، واليو الخنيب، وإن لم تكن راضي فهم عندهم تهيرك البديه، وأن تخصيم أنت إلى البحيه فإنهم لا يعبنون بما سوف يؤول إليه المصير.





### الأنطلاق نحو الأفاق والمنع بحون أخرار

هل هذا هو الوضع الصعيع الذي وجدنا أنفسنا فيه، وأنه ليس أمامنا ما نستطيع تعقيقه غير الأستمر أو في مدا الوضع العجيب والغريب، وأن نظل غير فادارين على مواجمة متطلبات المياة، وليس فقط المادية، وأنا مناك الكثير من تلك الأعتياجات المعنوية والروحية،والتي من خلالما بحيا أبضاً الأنسان، وبعقب الكتسر مما ير نسم ويريده، من التعايش مع الأخرين، والذي يبدو بأنه صعب، وغاية في الصعوبة، وذلك نظراً الأجتلافات البشربة، والطباع والأنهاط المنتلفة التي قد تتعارض مع غيرها من طبائع البشر. إنه إخا الطبيعة البشرية التي في ما يسة إلى القيام بالكيثر من تلك العلاقات الإجتماعية السوية، والتي نبتاج فيما إلى التنظيم فيسي العلاقات البشرية. والتي من خلالما يمكن لنا بأن نطل إلى ما نريد أن نعققه، وأن نعمل على تأجية الدور المطلوب منا كما يبيم له بأن يكون. إنها العياة التي تشتد علينا حعابها، والتي نبد بأننا قدا صبعنا نعاني منها الكثير، وأننا نريط أن نبطل قصارى بمعدنا، من أبل التخلص من كلتم المأزق التي قد نبد بأنما قد أصبحت تلامنا، وأننا لا نسستطيح المنروج مما قد آل إليه الوضع العرج الذي نبعن فيه. أنه قد يبعد عن تلك المواقف التي يتعرض لما الفرد في المجتمع من تلك الأمور التي قد تنغص عليه مياته، وأنه أيضا بظاف ذلك قد يبد ما يؤدي إلى زيادة الصعوبة لديه، وليس مناك من خلك التعاون الذي يسمل عليه الأوره وأحواله التي يريحما بأن تكون في أفضل أوخاعما، وأنما سوف بحدث منتلك المعاناة التي قد يكون مقصوحة ومتعمدة، والتي قد لا يشعر بما الذيب يقومون بمثل هذا العمل، وأنما قد يجدوا بأن لديهم من تلك المبررات التي تدفعهم إلى ممارسة هـــذا الحــق. وأنهم ليس لديهم غير أحدار تلك الأوامر التي لا تلاقي الترديب، ديثم أنه قحور فسني معالجة متذافع تلكسا لمشكلات التي قد يعاني منها المجتمع، في مختلف طبقاته، وأنه قد أصبع هناهك من هؤلاء المسنولين الذين ليس لحيهم الذبرة الكافية في النظر في تلك المواخيع التي تبتاع إلى البعث اللازم، والقيام بما يبعل سناك من تلك المعول التي من الممكن بأن تحل بنا إلى أفضل تلك النتائج التي يرتاج لما الجميع، قدر الأمكان. أنه قد يحدث من تلك التسترفات التي قد تؤثر على الأخرين، ثم نجد بأن سناك سؤلاء الذين يقودون العمله لمنع مثل تلكم التصرفات التي تؤخي صاحبها والمديطين به، وعليه، فإننا هنا نعتاج إلى مثل تلك المباحرات التي من شأنها أن تخع المحود للأسترمار في ممارسة مثل تلك التصرفات الناطنة، والعادات الموروثة، وكل ما قد يكون له مساونه وأخراره. وكحلك قد يكون مناك من مثل تلك التصرفات التي قد يكون فيصا من تلك التحدلات الغاطنة التي تؤثر بالسلب على مجرى الأحداث، وهنا ينون مثل تلك التدخلات خاطنة، وأنما ليس لما إلا تعقيب لمصلحة شخصية، وليس من وراءها أهدافها السامية كما دان في المثال السابق، وأنه يجب علينا هنا أن نعلم علسي التغرقة بين ما قد يكون لما أهميته على الغالبية، وهناك ما قد لا يكون لما فانحة، وانما قد يعدث تأثراً سلبياً على ممبرى الأحداث. وعلى ما يعبد أن يتخذ من تصرفات من شأنها بأن تكون لما أهميتما وفاعليتما فني التعامل مع الكثير من تلك البوانب التي قد نعتاج إلى أن نعتك بما، وان نتفاعل ونتباوب معسا. أنسم البشر بكل أخطائهم التي يقوا فيها. وأنهم قد يتأثرون بها بشدة، ويجرفون معهم غيرهم، مها قد يؤول إليه الدال من تلك الأمحاث البسام التي قد تنشأ وتنجم من كل تك التصرفات التي قد تمت، وإنه قد يكون مناك من تلك النتانج التبي سوف يكون بعضما إيبابياً، والبعض الأخر سلبياً. قد يكون هناك من تلك القرارت التي قد تحدر بعسورة فرحية والتي قد يون أتناخما والقياء بتنفيذها صعب نوعاً ما، وبظف تلك القرارات البماعية والتي فيما يكون التنفيذ لما بسيطاً وسملاً نوعاً ما، ويكون مناك من مثل تلك المشاركات الدماعية فني القياء بما صو مطاوب، والعمل على تعقيق كل ما من شانه بأن يؤدى إلى الوحول إلى تعقيق أفخل تلك النتائع الممكنة. أنصا العاجـة إلى القياك بمثل تلك التحرفات التي من شانها بأن تعودبالنفع والغير على الأخرين، وا، تشمل النطاق الواسع ويكون تأثيرها للمدى البعيد. أنه الأمداف التي يبب أن نعلم على تنقيقها، وأن يكون مناك خلك التشبيع من المستولين في القيام بتعقيق كل تلك الأعمال وحممها بالأسلوب وبالشكل المناسب عتى تعطى بالنجاج المنشـــود.



ted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

انم التعاون والمشاركة اليماعية التي تؤكي إلى تنفيذ كل تلك النطوات الصعبة، والتبي قد نبد بأنه قد أصبعنا في ذلك المأزق الصعيم، والذي قد لا نستطيع النروح منه، وأنه قد يحون هناك من تلك المواجمات التي مست شانها بأن تعدث من الأخرار وطمور للسلبيات والكثير من ما لا يعمد عقباه. إنه الطريق الذي يعبم علينا بــــأن نسلكم وأن نسير وفقا لكل تلك الأتجاهات المعددة، والتي من خلالها نصل إلى ما نريده بأن يتعقق لنا. وأن نعمل على توطيد كل تلك العناصر التي لما أهميتما في القراء بكل ما من شأنه بأن يساعد على التنفيذ لما نريد أن نعققه. وأن يشمل كحل ما له أصميته وخرورته فني التعامل مع منتلف تلك الأطراف المشاركة. وأن يكون منسأك من تلك العلاقات التي سوف تساعد على تأدية الممام المطلوبة، وخذلك العمل على تعقيق باقى تلك المتطلبات والأحتياجات العالية والمستقبلية. إنها إذا كل تلك العوامل التي لما أهميتما فني القياء بالخثير هما هو مطلبوب منا بأن نعلم على تنفيذه، وأنه قد يكون صناك من تل الفرص التبي يجيم أن تتخذ، وأن تستغل أفضل أستغلل، وأن نعمل على دعم كل ما من شأنه بأن يؤدي الدور المطلوب منا بأفضل ما يكون من تنفيذ لكل تلك الأغراض التي قد نبد بأن لما أمهيتما في مذا الصدد، ومذا الشأن. أننا قد نصدم بذلك العانط الذي من خلاله لا نستطيع أن نستمر فني القيام بتلبية للكثير مما يجب علينا القياء به من متطلبات وأجتيا بات تظمر لنا على السطع، ونجح بأن الوضع قد أصبح من الصعوبة بمكالن، وبعيث أنه قد أصضبع يؤثر علينا بالكثير من حدوث تلك الأخرار الطفيهة أو الكثيرة. وعليه فإنه يجرب عليها وأن نتغلب على خل ما قد يعدرت من تلك الأثار السلبية، و التطب منماءو العمل على تفاحى كل ما قد يعدث وينشأ مما يؤحى ذلك العمل الذي نريد أن نقوم به. بعيداص عما قد يعتريه من ضعف وموان، وكل تلك التأثيرات السلبية التي تؤثر بصورة غير مستعبة على المسار الذي نريد أن نسلكم أنه التخطيط الذي يجب أن يشهل كل تلك النذاك التي سوقه نعتاج إلى أن ناتزء بكل تعاصياها، وأن ندرج منما بكل تلك النتائج الإيجابية، والتي سوف يكون أما أسميتما في التعامل مع ما سوف يخون اسا نتانجه التي ننشدها والتي سوف تتمثل في تعقيق أفضل تلك المستويات، وفي التقييم الذي سوف يته بصفة دورية. ومستمرة من كل تلك الأطراف التي لما علاقة بما يعدث ويدور في هذا الشأن ومتحاخل في هذا المجال، وخط ما له صفة بأية حورة أو شكل من الأشكال. أنه البعاظ على النباح الذي يصعب على المرء الوحسول اليه، وأن يستمر فيه، ديبت أن النباح قد يعققه الكثيرون ولكن العقاظ على النباح مو الشي الصعب الذي يصعب على الكثيرون أن يعافظوا على النجاج الذي وحلوا إليه، وأن يظلوا فني عذا المستوى متمسكين بكل ما قد تم تعقيقه و انجاز ۵.





#### البشر وحوافع البطش والنفايا

مؤلاء مع البشر التي تعتلف أنماطهم السلوكيه وطبانعهم الطبية والسيئة من وقت إلى أخر، تعتم الحثير من تلك الدوافع التي تدفع بهم إلى أن يعققوا مصالع لهم، وأنه قد لا يبالوا بما قد يصادقهم من تلك المصالع الأخسري والتي قد نبد بأنما قد تعتاج إلى مثل ذلك الاستماء، ولكنه نظراً لانعدام لكل تلك الاستمامات والصلاميات والحوافع نبجد بأنه الأهمال الذي سوف يتعرى الأوخاع، وترك لخل ما يدبم أنيته وأن ينفذ وأنما قد نبسد بأن هاك من تلك الخطواتالتي تتخذ في اياً من تلك الموانيم، والتي سوف تعديد من تلك المتغير ابته، والتسي قد تدوس على الكثير من تلك الأحتياجات، والتي سوف تفرض ذلك المسار العبي، والذي قد يعجد الأنسان نفسه قد أصبح فني ذلك الوضع الذي فيه الضياع، وأنه ليس لديه ما قد يشد أزره ويساعده فني تسلير شلبون عايته، وأنما هي تلك المتطلبات الوقتية، والتي قد نبد بأنه ته عي إلى ذلك الأمتما، ثم بعد ذلك ماذا يعد فع من السبر والذكران ،و نبط بأنه ليس سناك ما قط يؤهى إلى ما نريط أن نعققه أنها الأساليب المعتلفة التي نعتها إلى أن نتعامل معما، وأن نؤدى الدور المطلوب منا أن ندققه. أنه قد يكون هناك من تلك الرقابة على كل ما يتم أتناخه من تحرفات تعديم، وأنهم نفس البشر الذين ليس لمم غير تلك الأستمامات التي قد لا تـــودي إلـــي القياء بالدور الإيجابي والفعال، فم، تعقيق الكثير من تلك الأسدالف، وأنما قدا نبد بأنه قد أصبع سناك من تلك الدوافعالتي تؤدى إلى مدوف الكثير من وضع للعقبات، والعراقيل، وأنما قدم تتم بلك الصورة المخالبة. والتي قد يتتخذ فيما الكثير من تلك الإيراءات الطالرمة، و التي قد تعمل على وضع الكثير من القيود على ما كان معتاداً، وأنه قد أصبعت مناك تلك الوسائل التي سوف تؤدي إلى سعب كل ما قد يسفدي إلى الدعم والتأييد، وأن العمل على تنفيذ الحثير من تلك النطوات قد يته تحاركما، والقياء بما يعمل على السيطرة علي الأوخاع التي قط تكون لما أهميتما في التعامل مع معتلف الله البوانب بما يعمل على تعقيق الكثير من تلك المصالح التي من شانها بأن توطد من تلك الداعانه التي سنبد بأنه ستبتاج إلى تلك الوسائل الفعالة في العمل على تنفيذ كل ما من شانه بأن يدقق الغرض والمدفع المطلوب له بأن يتم وفقاً لما مو مخطط له. أنصا إذا كل تلك العناصر التي قد نبد بأنما قد أصبعت خرورية وتنتاج إلى الدراسة والتعليل لما يمكن أن نصل إليه من تلك الرؤية العقيقية التي توضع كل ما يمكن أن يتغط تبهنباً لأياً من تلك الشكوك والأبطاء التي قد ترتكب. أنما إذا العوامل التي نسعى من أبل أن نؤدي كل ما يلزمنا من تلك المراعل الضرورية التي سوف نمر بما، ونعتاج إلى أن نستوعبم كل ما قد أجرينا عليه كل تلك التجارب، وأستقصاء كل ما قد يكون هناك من تلك المعلومات والمعرفة التي سوف يكون لما النائع والفائحة فني كل ما سوف يتغظ من خطوات والية ومستقبلية. أنه قد ترتكبه من تلك الأفعال التي قد يكون لما ردود فعل سينة، والتي قد نبد بأنما قد أحببت تدد من نشاطنا. ومن وممار ستنا للعديد من تلك الأعمال والمساء التي نريد بأن نقوم بسا، وأن نؤديسا كا يجبع له بأن يخون عليم الوضع، فني أفضل أشكاله وحوره. أنه الحوةافع النفسية التي قد تنتمر في النفس، والتي قد تبرز من خلال كل تلك الضغوط التي تتم، والتي قد تتبلور في تلك التصرفات الشائنة والعنيفة، مما قد يعدث من تلك الأثار السلبية الكثير. أنما وجمائت النظر المعتلفة والتي قد تفرض رأيما وأولويتما لما يبيب له بأن يتم، وأنه سوف يتم التغاضي انتزاع الدعم لأية مسارات أخرى قد تكون منتلفة لذلك، أنها إذا تلك الأجراث التي تمر علينا من وقت إلى آخر، ونبع بأنه سوف يكون سناك من تلك التصرفات البشرية التي سوف يكون لما كل تلك البوانب المضيئة والمجوانيم السلبية، وما قد يتبها من مساوى وأخرار تعديث من وقتم إلى أخر. إنها العياة التي فيه الكثير من تلك المحالع التي يسعى الأنسان إلى أن يعققما، وأن يعظى بكل ما بما من تلك العلاقات التي سوف تكون لما المميتما في القيام بالعديد والكثير من تلك الممام والتي سوف يكون لما كل تلك الأمداف التي يتم التخطيط لما، وأنه سيكون هناك ما له أهميته في التعامل مع كل تلك المتغيرات التي لما شأنما في القيام بكل ما سو مطلوب ومتوقع ومنتظر. بلاشك سوف نهد بأن التصرفات التي سوف تعدث سيكون لما معطياتما في مذا



الصحد، وأن ما سوفه يترتبع على طلك سوفه يكون من براه ما قد تم القيام به من تصرف اته وتفاعلاته مع منتلف الله الموانع، من وقت إلى أخر. أنه الصدمات التي قد تمديه سواء دان خالت متوقعا، أو قد يدون غير ذلك، وأنها كها سوفه يترتب عليه من تلك النتائج التي سوفه يكون من خلالها التعامل مع كل تلك المتغسير التم التبي سوفت ينده عنما إما الثبارة فني نفس الماسر والأتباة، وأما سوف نبط بأنه قد نشأ من تلك المتغير أبت التسي أدت إلى أختلاف كل تلك المتغيرات في المسارات وحدوث الكثير من تلك الأتباهات المحتلفة في ما سهوم يتخذ من خطوات مغايرة تماما لما كان في السابق مترعا، من ديش العمل على ضمان كل ما قد يتم مسن حدوث لمثل تلك الأحجاث الصعبة مستقبلا، وأنه قد نجد بأن الأوضاع التي قد ترتب عليما كل تلك النتائج قد أصبعت في ذلك الوضع الذي نريد أن نتخلص منه، وأنه قد أصبع لدينا العلول لما قد أصبع معقدا وصعرا فني ما نواجسه من تلك المشاريع التي نقوم بما. أنما الأساليب البالية والعتيقة التي قد نبتلي بما ونبد بأنه قد أصبعت تلازمنا فسي القياء بما نمار سه من تلك التصرفات والنطوات التي تتخذ، وأنه قد أصبعنا عاجزين علن مواجسة الذَّير من تلك المشاكل ووضع العلول المناسوم واللازمة والملائمة لما إنما القوى التي قد تتواجد ثم قد نسي إستحداماتما نظرا لما قد أصبدنا فني من تلك الأوضاع التي أنعده فيما وخوع الرؤية لما نريده بأن يكون، من تلك الأنجاز أت التي نريد أن ندققهما. أنها تلك التحرفات التي قد تحر من أبل فرض السيطرة على وضع من تلك الأوضاع، بعض النظر عما إخا كانت صالحة، وفعاله ولما فانحتما التي ترتبي، أم أنما فقد من أبل القيام بمثل تلف التصرف ات التي من خلالما أن يتم العمل على أطمار لما قد يمكن بأن يتخذ من تلك الخطوات التبي مآلما إلى التعطيم والتعذيب. وأنه بدون ذلك فإنا المياة التي تمتلي بكل تلك المنغصات والمشكلات، و أنما قد نبد بأنه التظهم والغياء الذي قد أحيم متبكما فبنا، وأننا ليس لدينا شي أخر يمكن له بأن يتم القيام بإنجازه مما نريد أن ندقص ونشرع من تلك المتطلوات والأحربا جاتم الخرورة والأساسية لدينا، بخلاف ذلك الوضعالذي أصبعنا فيه، ونريد أن نبطه إلى الأفضل والأحسن لما فيه الحثير مما نعانى منه ونقاسى فيه. أنها إذا مثل تلك الأوضاع التي قد تشد فهِما القاعدة عن القيام بما يجب له بأن يكون، وأننا سوف نعتاج إلى فترة ووقت من أجل الأتجاة الصعيع ندو ما نريد أن نعققه من كل تكل الأعمال التي من شأنما بأن تعقف الوضع بما فيه من تلك الأعباء المتر الحمة. وأن نصلع قدر الأمكان مما هو متواجد لدينا من كل تلك الأبطاء والمساوئ التي لدينا، والتي نعاني منسا، والكل بمعانى منما، وأنه ليس مناك من مو أمل لأن يقوم بدا بستوجبه الوضع من القيام بكل تلك الأطلمات الضرورية، و التي نبد بأنما قد أصبعت تعكر علينا عياتنا بما فيما من كل تلك العقبات والعراقيل التي قد تقف عانلًا أعامنا، وأنها إذا كل تلك العناصر والمقومات التي نعتاج إلى أن نقوه بتوضيعها لدي تلك الأطراف التي لديما الصلاميات، ثم لا تعبى بما مو متواجد من كل تلك المشكلات، وأنما قد نجد بأنه قد أصبعنا في هذا المسار الدى ليس فيه إلا تلك التصرفات التي ليس من وراءما غير وجع الرأس، والمزيد من المعاناة. يما قد يمثل البينة التي قد نعيا فيما، وإما من إطباعات لمؤلاء البشر الذين ينتمون إلى تلك المجتمعات، من عيث ما قد يظمر واخدا وجليا من جراء ما يعديه من أوخاع فيما الكثير والعدد من المساوى السلبيات.





#### الذكريات والعاضر

أنها الذكريات التي تمر على الأنسان في ماضيه بكل ما فيه من لعظائم علوة وسعيدة، ومرة وقاتمة وحزينة. أنه لا حدل الأنسان في حنع كل ذلك، وأنما هي التي تبلور شفصيه الأن، وبناءًا على ماضيه فإنه عاضره أنها الأرساء الخوالي التي مرت على كل أنسان، في مراعل حياته المبكره، والتي تذخر بكل تلك التياريم، والتي فيما مسن العبر الكثير، وفيما من تلك الأماش التلقائية من صعبه ورفاق وكل تلك الأوقات البميلة بعلوما ومرها. وما كانت من أحداث تمر على الفرح بتلقائية، وفيما الكثير من تلك المناقشات الحافة المواخيع، منها الدر اسبة والرياخية والاجتماعية والفلسفية، وحتى السياسية. أنما كانت كتله واحدة، ليس فيما مثل هذا الأنعزال المتقاجد الأن، فني كل مراحل الدياة التي يمر بما الأنسان فني مذا المجتمع والذي يعتلف المتلافا بدريا عن ذلك المجتمع والحرى قضى فيه المرء طفولته وريعان شبابه. أنه كان الأنطلق بحون كل تلك المسنوليات، وأنما كانت بياة عامرة بكل تلك المعنى الدميلة، والفراغ الكثير الذي يبعل مناك مبالًا لأن ينوض المرء في الكثير من تلك المجالات الترفيمية والثقافية والأجتماعية والتي تكاد نفون منعدمة الأن انما الأفكار التي كانت تطرا على الكثيرين، وكانت تته مناقشتما، والنوض في الكثير من تلك القضايا المعقدة والشائكة. أنما أيضا كانت مر ملة العرب وكل ما فيما من امتمامات مشتركة، من أجل الدفاع عن الوطن وتعرير الأرضى المعتلة. إنصا المزيمة والنصر. أنها المشاركات الوجدانية البهاعية بمعتلف طبقات المجتمع، في قالب واحد ورأى واحد، الغوض فهي كل تلك المعارك الثقافية والأدبية والفكرية. أنما مرحلة كانت فيما تعزيز المعنويات والوطنية وكل تلك المعانى التي يجبم أن يتم توطيدها لدى الشعب، بكل مستوياته وطبقاته. أنه التكاتف من أجل العمل البماعي فهي مواجمة العزو الفكري الغربي وكل ما فيه من مساوي وعيوب ومفاسد. أنما فترة كانت فيما الكثــير مـن تلك الأحداث التي يمر بما العالم من متغير التم وقوى عظمي في كتلتين، أنقسم العالم حولهما. أنصا المشاركة والتعاون داخل المجتمع الواحد، من أجل القيام وإنجاز الحثير من تلك الأعمال الفنية الأدبية في كهل مبالات الفكر، وبما يعبر بصدق عن واقع المجتمع، بكل ما فيه من متناقضات ومفارقات وعادات وتقاليد، وعرضما بشكل درامي وكوميدي، وعن الخوض في النفس البشرية، سواءاً كان ذلك عليبي المستوى المدلي أو المستوى الإقليمي والعالمي. إنها قترة الطفولة والشباب والتي لديها الكثير من الأحلاء والطموحات، والكثير من تلك الأشياء التبي يريد أن يحققها وينجزها الأنسان سواءا كال خالت عليبي المستوى الفردي أو علي المستوى الجهاعي، وبالمشاركة الجماعية والنظرة التهاؤلية في الحياة وكل ما تخفر به من جوانب مضيئة، وأحظم جميلة، وطريق معمد، وإن لم يكن معمد فإننا قادرون على أن نبعله معمد. أنه النيال الذي كان يتعكم في تصرفاتنا، بعيدا عن الواقع الأليه الذي قد يديط بنا، والذي بالفعل قد أحاط بنا. إنه التخطيط للمستقبل، بالعمل وبدل البهد، والتحصيل والأستبعاب والمشاركة الفكرية والأدبية والفكرية والعلمية والنحماج الأجتماعي. إنما الطاقات الشابة المتهذرة التي تريد أن تعقق الكثير والكثير من تاك الأنجازات، والتعرف على كل تلك الأنجازات التي تعققت في عالمنا المعاصر، من كل ما قد أصبحنا ننعه به الأن من ماديات ذات تكنولوجيا متقدمة، ولكنما أفقدتنا الكثير من تلك البوانب الروميه والاجتماعية والأنسانية، والتي لم نعد نرما، ولم يعدث أو يتعقق ما كنا نعلم به، ونسعى من الجله، ونبخل كل طاقاتها من أجل الوصول إليه. أنها التيارات القوية التي جرفتها معما بعيادا عان الغط المرسوم، والذي أحبينا فني عالم مغاير ومنتلف عما توقعناه وبنيناه في مديلتنا. أنها الحياة التي يأخذ كما تعطى، ويبب أن نتعايش ونتأقله مع تلك الأوضاع البديدة والغريبة عنا. إنسا كانت مر ملة التعرف على العالم وعلى المعياة. من خلال كل تلك الوسائل والقنوات المتارة، والتي كانت تضي لنا الطريق، وكنا نسرك الفكارنا العنان يسبع في خاك الملكوت، من ما تموج به العباة من المحائد مالوفة وغير مالوفة، من مقانق وأسرار فدي مدًا الكون العبيب سواءاً في حاضرنا أو ماضينا، نستشف منه أحداثه التي أندثرت، مما قد بقب لدينا من أثاره. أنما فترة البعث والتقصى عما كان، وأتناط العبر. إنما فترة الأبداع في العديد من المبالات، والتي قد



to by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

أمتعتنا، وماز الوا مولاء لمم بحماتهم في عالمنا الأن، بعد رحيلهم وقد تركوا لنا الكثير والعديد من تلك الأعمال الخالحة، والتي يندر أن يوجد مثلما، في محتلهم المرا"ت، سواءاً خانت الأحبية والهنبة والهكرية والدبنية. أنما المشاركات الشعبية والجماميرية فني كل تلك القطاعات والتي كانت تمر بمر على خطيرة فني التغير من الأنظمة السياسية العالية إلى أنظمة سياسية مغايرة، تصديداً الأوضاع، وتلبية لرغبة الشعورم والمعاسير، والأتجاء زجن الحرية من وطأة الأستعمار والأعتال بدافة أشكاله وحوره، وأعطاء السلطات وتوزيع المنيرات على الغيالب الأعه من الشعوب، بعد أن كانت فنة قليلة فقط من الطبقات العائمة والأرستقر اطية من التي تنعم بكل تلك الشروات الطائلة التي تحفر بما أراضي تلك الشعوب، من ثروات طبيعية متنوعة ومتعددة. إنه تواصل البيل الذي سبقه مع الديل الذي أترعه، ثم ما ذا حدث، فقد أختفت الكثير من تلك الأرداعات الدميلة المتألقة التربي كمانت متوا بحدة، والتبي مملت العديد من الألقاب على المتسوى المعلى والعربي، فأصبعنا الآن لا نبد مثل مده الأبدعات مرة أخرى، وأصبعنا في عالم كلم يغلو من العطاء والتضعية، وأنما كل ما أصبعنا نعتك بـــ ونشاهده ونسمعه ونراه ونقرأه، من أجل الأغراض التبارية البديه، وهو ما أطلق عليما أعمال المقاولات، والتي لا تتسم بكل تلك الأبداعات الأدبية والفكرية والفنية، وأنما فقد من أجل الربع المادي، وأن يتم نسخ كل ما قد تم نجامه من أعمال، وعمل مثل تلك الأكلاشيمات، والتي بلاشك لم يصبح لما ذلك الرونين الناص بما، والذي يترك أثره فسي النفس، ويترك بحمته الناحه به، والذي لا يسنه المر: من تكرار الاستمتاع بمثل تلك الأعمال مراتم ومراتم متعددة ومتكررة، وإنما من فقط المرة الأولى، والنبي له يعد سناك حتى أكمال الاستمتاع بأيا من تلك الأعمال، سواءا في المبالات الإدبية والفكرية والفينة أو حتى في باقى المنتوجات الزراعية التب فقدت طعمسا ور اندتما، وذلك نظر التدخل التقنيات العلمية التي أفسدت جومرها، وعافظت فقط على شكلما. فمن إذا مثله مثل باقى الأعمال والأشياء المتواجده، جسد بلا روح، شكل بلا جوسر، ماحة بلا محتوى.





## الأعمال والأسواق والمتطلبات

تأتى البضائع من كل مكان في العالم، تريد أن تجد لها الأسواق التسي تستطيع من خلالها أن تصرف أنتاجها الغزيـر. فيها، وبحثاً عن الربح الكثير والعدرد من العوامل الأخرى التي بلاشك تؤدي إلى زيادة الأنتاج من خـلال مـا تم تحصيلـه من دعم مادى ومعنوى، فالدعم المادى من خلال المبيعات وما ينتج من ذلك تحقيق الربح الوفير، وهو الدعم المادى والدعسم المعنى، الذى يتمثل في التقييم الجيد والمتاز الذى يتم الأخذ بـه والأستفادة منـه مـن حيـث السمعة والشـهرة والدعايـة والتوسع والأنتشار، ويساعد على الكثير من النقاط التي يكون لها دورها الفعال في تنشيط العمل من النقاط التي يكون لها دورها في القيام بأفض ما يمكن من أداء، وتلبية لكل تلك الأعمال، وما يمكن أن يكون. إذا فإننا يجب أن تكون لدينا كل تلك الخطوط العريضة التي سوف نسير عليها، وفقا لما هو مخطط له، ومضمـون لـه النجـاح مـن خـلال أتبـاع مثـل تلك الأساليب والوسائل والإجراءات المطلوبة، وكل ما يجب القيام به، وما لابد من أن يتبع من أنظمة يكون لها دورها الغمال في كل ما سوف يتم من أعمال في مختلف المجالات والميادين، والتي سوف يكون لها دورها في العطاء من الأنتاج الـذي يجب أن يحقق المستويات الرفيعة من تحقيق النجاح. فإننا أبضاً يجب علينا أن نراعي كل ما يتعلق بمثل تلك الأسور التي يكون لها تأثيرها الأيجابي في مجريات الأحداث، والبعد عن كل ما يكون له تأثير سلبي في ما يتم إجراءه، ولهذا فإن الرقابة يكون لها دورها في كل ما سوف يؤثر على الخطوات المختلفة التي لابد من القيام بها في مختلف المراحل المتعددة، وأن يكون كل ما يجب أن يكون من البحث والتقصى من قبل المسئولين، ذوى الكفاءات التي تضمن الوصول إلى العلاج الأمثل لمختلف المشكلات، والخوض في كل تلك القضايا التي قد يكبون لها بعض العوامل المؤدية إلى حدوث الصعوبات، والتي لابد بأن تواجه بالصورة المناسبة، والتي قد تكون بعض الشئ مستعصية على القيام بأعباءها من قبل اللذين ليس لديهم الرؤية الموضوعية، والخبرة اللازمة في هذه المجالات. كل ذلك يكون له دوره المؤثر والذي في النهاية سوف يعطى أفضل ما يمكن أن نصل إليه من نتائج. أنه سو يكون شئ تلقائي القيام بالتقييم الذي يحدد ما سوف يتم بعد ذلك من أعمال، قد تكون لها علاقة وثيقة بما تم أنجازه وتحقيقه، وما هي المستويات التي تم الوصول إليها. وكل هذا سوف يكون ويتم بصورة دورية ومرحلية، ولابد من معرفة هذه النتائج والقوف على الحقائق بحيث نكون في الصورة، ونعرف ما يجب أن يتم، وما يجب علينا القيام به وأتخاله من إجراءات مناسبة في نفس الأتجاة الذي يساعد على المزيد من النجاح، أو أتباع الأتجاة المضاد للفشل، والذي يبعدنا عن حدوث مثل تلك المنغصات والمشكلات وكل ما يمكن أن نجد أننا قد وقعنا فيسه، ولا يمكن لنا الخروج منه.







#### عناصر أساسية للأنجاز

هناك الكثير من النقاط التي يجب أن يتم ملاحظتها والأنتباه لها، وأخذ كل ما يجب أتخاذه من إجراءات للقيام بما يجب أن يتم حيالها من أعمال سواءاً كانت بدءاً من الدراسة والبحث والتقصى، ثـم بعـد ذلك الأعـداد لما يمكـن أن يتـم تخطيطه من مشروعات في هذا الصدد، بناءاً على النتائج المستخلصة مما قد تم الوصول إليه. كل هذه عوامل سو تساعد على الوصول إلى ما يجب أن يكون، وما هو منتظر من أعمال وأشغال سوف تساعد وتدعم العمل المطلوب، والحصول على أفضل النتائج المأمولة في النهاية مع التقدير والتعظيم لما تم أنجازه من أعمال، قـد تكـون ذات أهميـة كبـيرة ولهـا دورهـا الكبير في المجتمع في العطاء وأشباع الأحتياجات والمتطلبات الواجب القيام بها، في هذا النطاق الذي يجب الأهتمام به على الوجه المطلوب. لابد من أتتوافر كل تلك العناصر التي سوف تساعد في كل ما يجب القيام به في هذا الصدد وعلى أتباع الخط والطريق المستقيم، والذي تم وضعه من قبل المسئولين على المستويات العليا، والتي لها علاقة بما سوف يتم الأعداد له، وأن يكون هناك مشاركة فعالة في كل ما سوف يتم القيام به، بحيث يكون هناك كل تلك الضمانات التي سوف تكون دعامات أساسية في وضع الثقة في القيام بما هو مطلوب وواجب القيام به، وأتخاذه من إجبراءات في هذا السبيل، والذي سوف يصل بنا إلى أفضل ما يمكن أن يكون عليه الوضع، من أتمام لما هو مطلوب. إذاً فإن العديد من الخطوات الأحتياطية والقائية سوف يتم القيام بها على الوجه الأكمل والأمثل، وكحل ما يجب أن يتم الوصول إليه في كل تلك الأعمال المؤدية إلى تحقيق الأهداف التي لابد من تحقيقها بنجاح. إذاً يجب الأهتمام بكل تلك العناصر الضروريـة التي سوف يكون لها دورها الكبير في تحقيق ما يجب أن يكون عليه الوضع. فكل تلك صناعات أساسية تكون ملزمه، وأعطائها كل الدعم المطلوب في هذا المجال وهذا الصدد، وبحيث يكون الأنتاج للأسواق قد تم التدقيق فيه بالأصول المتبعة والمتعارف عليها، والتي سوف تكون متماشية مع كل تلك المواصفات والمقاييس التي يجبب أتباعها حتى تلاقي القبول والأقبال والنجاح الذي سوف يكون صعب الوصول إليه، نظراً للمنافســات التـي قـد تكـون متواجـدة بـين مختلـف المنتوجات الأخرى المماثلة والبديلة، والتي يمكن من خلالها الصمود أو الخروج من الأسواق والأنسحاب منها نظـراً لما ما قد يكون قد تحقق، فإن مثل تلك النتائج التي يتم معرفتها وتضع النقاط فوق الحروف، وما سوف يسفر عنه الوضع، وسا سوف يتم الأخذ به في التخطيط والأعداد للمراحل المقبلة التي تكون ذات أهمية كبرى، وما يجب الخوض فيه، وذلك من أجل تحقيق ما هو مخطط له، ومأمول، وبذل كل تلك الجهود، من أجل ما يجب أن يتم تحقيق، والوصول إلى النجاح، ذات المستويات العالية والرفيعو، والتي يجب أن توضع في الأعتبار.







verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

/ عاد ۱۹۹۹م - ۱٤۲۰مـ

/ عام ۱۹۹۹م - ۱۶۲۰هـ

```
مطبوعات صدرت للمؤلف (باللغة العربية):
                                  مقالات في الإدارة والإقتصاد (الأسواق والمشاريع) الجزء الأول والثاني
 / عام ۱۹۹۱م - ۱۱۱۱هـ
                                                                              ولحة أليام وأننان
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۱۶۱۸ مس
                                                                                               1.1
                                                           (شعر)
                                                                                               1.1
 / عام ۱۹۹۲م - ۱۱۱۱هـ
                                            مقالات ومعلومات في الإدارة والإقتصاد (الأنتاج والأسواق)
                                                                 أزهار الربيع شيّ بديع (شعر)
                                                                                               1.5
 _ale111 - 1991 /
                                  مقالات ومعلومات في الإدارة والإقتصاد (مواجهة المتغيرات بالأسواق)
                                                                                               1.0
 / عاد ۱۹۹۷ء - ۱۱۵۱۸ سے
                                                                                               1.7
 / عام ۱۹۹۲م - ۱۱۵۱۸ -
                                                                         زمن عجيب نعيش فيه
                                                                (ئىعر)
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۵۱۸ اهـ
                                  مقالات ومعلومات في الإدارة والإفتصاد (الأحوال الإفتصادية الأقليمية)
                                                                                               1.8
                                                         اراء من الحياة العملية (انظمة المعلومات)
                                                                                               1.1
 / عام ۱۹۹۲م - ۱۱۶۱۸س
                                                                                               1.9
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۵۱۸هـ
                                       مقالات ومعلومات في الإدارة والإقتصاد (مواكبة الواقع المعاصر)
                                                                                               1.
/ عام ۱۹۹۷م - ۱۶۱۸ المس
                                            مواضيع في الإدارة والإقتصاد (المشكلات والحلول الجذرية)
                                                                                              00
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۶۱۸ مـ
                                  مواضيع في الإدارة والإقتصاد (التعامل الأيجابي تجاة الأحداث المتغيرة)
                                                                                              118
                                                             كيف أصبحنا، بعدما أمسينا (شعر)
 / عام ۱۹۹۱م - ۱۱۶۱۸
/ عاد ۱۹۹۷م - ۱۵۱۸مس
                                                   تقنية المعلومات والإدارة (طبيعة العمل والمتغيرات)
                                                                                              115
/ عام ۱۹۹۷م - ۱۵۱۸ هـ
                                       تقنيات المعلومات والهندسة الصناعية (القضايا المعاصرة الساخنة)
                                                                                              110
 / عام ١٩٩٨م - ١٤١٨هـ
                                                                   لقاء بعد طول فراق (شعر)
                                                                                              117
/ عام 1991م - 1131هـ
                                    تقنيات المعلومات واليندسة الصناعية (التطورات والتوافق والملاءسة)
/ عام ١٩٩٨م - ١٤١٩هـ
                                                  فنون التعامل مع الواقع المعاصر (اليندسة الصناعية)
                                                                                               (1Y
/ عام ۱۹۹۸م - ۱۱۶۱۹هـ
                                         الأبحاث العملية لحلول مشكلات معاصرة (تكنولوجيا المعلومات)
                                                                                               (11
/ عام 1991م - 1913 هـ
                                                          نفوس تسمو على زهو الدهور (شعر)
                                                                                               119
/ عام 1991م - PIBIA
                               الدراسات والأراء في هذا الأتجاة (الهندسة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات)
                                                                                              111
/ عام ١٩٩٨م - ١٤١٩هـ
                              تعدد الأنظمة والإجراءات اللازمة (تكنولوجيا المعلومات / الهندسة الصناعية)
العالم المعاصر والتطورات الحديثة / نطور الصناعات والانجازات (الجندسة الصناعية) / عام ١٩٩٨م - ١٤١٩ هـــ
/ عام ١٩٩٩م - ١٤١٩هـ
                                                                     لحن ونحن سعا على الطريق
                                                           (شعر)
                                                                                               175
الأزمات المختلفة وكيفية المواجهة / التقابات الغطيرة والصمود في الأعمال (الهناسة الصناعية) / عام ١٩٩٩م - ١٤١٩هـ
                                                                                               185
/ عام ۱۹۹۹م - ۱٤۲۰هـ
                                               المواجهات اللازمة والقرارات الحاسمة (الهنسة الصناعية)
                                                                                              10
/ عام ۱۹۹۹م - ۱٤۲۰هـ
                                                         مهما کان...حب فی کل زمان (شعر)
                                                                                              177
/ عام ١٩٩٩م - ١٤٢٠هـ
                                                                        غرور وقبود وحروب
                                                                                              18
/ عام ۱۹۹۹م - ۱۶۲۰هـ
                                               المشاركة الفعالة والصلاحيات والنجاح (البنسة الصناعية)
                                                                                              111
```

(شعر)

تحت الطبع

أنماط بشرية تحت المجهر ارؤية معاصرة)

حياة نريدها مليئة بالزهور والرياحين

189

15.



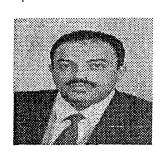

#### Book Produced by the author:

- Comdata Observe (1-2), 1987H, 1988G 1408H, 1409H
- Comdata Coverage (1), 1988G 1408H, 1409H
- Comdata Events (Information System), 1988G, 1989G 1408H, 1409H 1410H
- Catalogue 1996G by LS SDM: 1996g (Charts)
- Education Activity and View Coverage; 1996g (Charts)
- Regular Project / 1996g (Charts)
- Challenge Task I (Business General Basics); 1996g (Charts)
- Challenge Task II (Understanding Data Processing); 1996g (Charts) 8.
- 0 Normal View and Check Coverage: 1996g (Charts)
- 10. Introduction to Information Technology (Real Life Business), 1996g
- Business Concept and View Points (Part 1); 1996g 11.
- Business Concept and View Points (Part II); 1996g 12.
- 13. Marketing Strategy for Success; 19969
- ~ Basic Rules For Information Management: 1996g
- 15. Organization Management and Administration Coverage; 1996g (CT iii)
- An Entrance to Next Century; 1996g 16.
- (CT vi)
- 17. Survival in Business by an Easy Procedures: 1996g
- (CTx)
- 18 Monitoring Project Planning and Facilities Update: 1996g
- (CT xx)

19. Project's Activities and Related Tasks; 1996g

- Join the Competition and Win the Challenge: 1996g 21.
- (CT xxv) (CT xxx)
- Directions of Management and Processing: 1996g 22. Productivities Improvement and Getting Update, 1996g
- (CT xxxv)

23. Culture Effect in Marketing Business; 1996g

- (CT xxxx)
- 24 Efficient Methods of Management Administration, 1997g
- (CT xxxxx)
- 25. Creating Procedures to Get Best Project Processing: 1997g
- (CT 100)
- Meet the Changing Demands in the Market; 1997g 26.
- (CT 200)
- (Acceptance Package to the Customer) 27. Windows to the business in the Market: 1997g

Sort of Existing Business - 0X 1997g (Chart) 28.

(CT 222) (CT 999)

- Access All the Authorized Channels by an Ease 29
- 30. A little Moment in Management (Information Technology Systems) 1997G
- 31. Major and Minor Activities Coverage 1997G

(CT 2000)

- Way of Organizing the work (Information Technology Systems) 1997G 32.
- Dealing Right to get your Rights (LT.) Industrial Engineering) 1998G 33.
- 34 Simple Ways to Project Activities 1998G
- 35. Packaging Systems and Quality Packing (LT. Industrial Engineering) 1998G
- Academic and Non Academic Business (Industrial Engineering) 1998G 36.
- 37. Catalogue 1999g

20

- 38. Newsletters and News Articles 1999G
- 30 General Topics
- 1999G





GLOBALINTERNATIONAL ENVIRONMENTALAND HUMANITARIAN AWARD OF NOTABLE ACHIEVEMENT &

## EXCELLENCE

FOR THE ADVANCEMENT
OF UNIVERSAL PEACE
& ECONOMIC PROSPERITY

Hashim (brahim Filali

Support Development Ma<u>nagemen</u>t

(100.000)

17890194

Ž



#### إدارة الثقافة والمكتبات قسم المكتبات العامة

سعادة الأستاذ / هاشم إبر اهيم فلالي

وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد

نشكر لكم تفضلكم بزيارة المكتبة العامة وتفضلكم بإهداء المكتبة نسخة من كتاب "واحة العلم والأدب "والذي يدل على كرم أخلاقكم واهتمامكم بالعلم والفكر والتقافة ومعرفتكم بأهمية دور المكتبات في تنمية الفكر والتقافة والأدب وندعو الله أن يوفقكم لما فيه الخير ونرجو أن نتكرر منكم هذه البادرة الطيبة مرارا ، ودمتم ،

وتقبلوا وافر تحياتي ،،،،

أمين المكتبة العامة بجدة المحامة بجدة المحتبيب الله عبيد الله البخاري الله عبيد الله البخاري الله عبيد الله عبيد الله البخاري الله عبيد الله عبيد



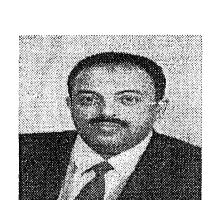

```
مطبوعات صدرت للمؤلف (باللغة العربية):
                                  مقالات في الإدارة والإفتصاد (الأسواق والمشاريع) الجزء الأول والثاني
 / عاد ۱۹۹۷م - ۱٤١٨هـ
                                                                               واحة الهام وقنان
                                                                                              1.1
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۱۱۱۸هـ
                                                           (شعر)
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۶۱۸ هـ
                                            مقالات ومعلومات في الإدارة والإفتصاد (الأنتاج والأسواق)
                                                                                               1.5
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۶۱۸ هـ
                                                                 از هار الربيع شيّ بديع (شعر)
/ عام ۱۹۹۷م - ۱۱۶۱۸سـ
                                   مقالات ومعلومات في الإدارة والإقتصاد (مواجهة المتغيرات بالأسواق)
                                                                                               1.0
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۶۱۸ اله
                                                                                               1.7
                                                                          زمن عجيب نعيش فيه
                                                                 (شعر)
                                                                                               (· Y
                                  مقالات ومعلومات في الإدارة والإقتصاد (الأحوال الاقترادية الأنابيية)
/ عام ۱۹۹۲م - ۱۶۱۸ هـ
                                                         أراء من المدياة العملية (أنظمة المعلومات)
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۵۱۸ المسـ
                                                                                               1.1
 / عام ۱۹۹۲م - ۱۶۱۸ اهـ
                                      مقالات ومعلومات في الإدارة والإفتصاد (مواكبة الواقع المعاصر)
/ عام ۱۹۹۷م - ۱۱۱۱مـ
                                            مواضبيع في الإدارة والإقتصاد (المشكلات والطول الحذرية)
                                                                                               111
 / عام ۱۹۹۱م - ۱۱۱۱۱هـ
                                  مواضيع في الإدارة والإقتصاد (التعامل الأيجابي تجاة الأحداث المتغيرة)
                                                                                               111
 / عام ۱۹۹۷م - ۱۱۱۱۸هـ
                                                             كيف اصبحنا، بعدما أمسينا (شعر)
                                                                                               115
/ عام ۱۹۹۷م – ۱٤۱۸
                                                   تقنية المعلومات والإدارة (طبيعة العمل والمتغيرات)
/ عام ۱۹۹۷م - ۱۶۱۸هـ
                                                                                               115
                                       تقنيات المعلومات والهندسة الصدعية (القضايا المعاصرة الساخنة)
                                                                            لقاء بعد طول فراق
 ر عام ۱۹۹۸م - ۱۶۱۸هـ
                                                                   (شعر)
/ عام ۱۹۹۸م - ۱۶۱۸هـ
                                    تقنيات المعلومات والهندسة الصناعية (التطورات والتوافق والملاعمة)
/ عام ١٩٩٨م - ١٤١٩هـ
                                                  فنون التعامل مع الواقع المعاصر (الهندسة الصناعية)
/ عام ١٩٩٨م - ١٤١٩هـ
                                         الأبحاث العملية لحلول مشكلات معاصرة (تكنولوجيا المعلومات)
/ عام ١٩٩٨م - ١٤١٩هـ
                                                                    تفوس تسمو على زهو الدهور
                                                          (شعر)
/ عام ۱۹۹۸م - ۱۶۱۹مـ
                               الدر اسات والأراء في هذا الأتجاة (الهندسة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات)
/ عام 1991م - 1919 اهـ
                              تعدد الأنظمة والإجراءات اللازمة (تكنولوجيا المعلومات / الهندسة الصناعية)
العالم المعاصر والتطورات الحديثة / تطور الصناعات والأنجازات (الهندسة الصناعية) / عام ١٩٩٨م - ١٤١٩مـ
/ عام 1999م - 1919هـ
                                                           (شعر)
                                                                     لحن ونحن معا على الطريق
                                                                                               (rr
الأزمات المختلفة وكيفية المواجهة / التقلبات الخطيرة والصمود في الأعمال(البنسة الصناعية) / عام 1999م - 1519هـ
                                                                                               18
/ عام ۱۹۹۹م - ۱۶۲۰ د_
                                                                                              10
                                               المو اجهات اللازمة والقرارات الحاسمة (الهنسة العسامة)
/ عام ۱۹۹۹م - ۱٤۲۰مـ
                                                                                               177
                                                                    مهما كان ... حب في كل زمان
                                                                                               18
/ عام ۱۹۹۹م - ۱۶۲۰هـ
                                                                        غرور وقيود وحروب
/ عام ۱۹۹۹م - ۱۴۲۰هـ
                                                                                               181
                                               المشاركة الفعالة والصلاحيات والنجاح (الهنسة الصناعية)
/ عام ۱۹۹۹ه - ۱۶۲۰هـ
                                                                                               159
                                                           ألماط بشرية تحت المجهر ارؤية معاصرة)
/ عام 1999م - 1316هـ
                                   تحت الطبع
                                                           حياة نريدها ملينة بالزهور والرياحين
```





# مطابات الشكر

١. جامعته الملك عبد العزيز /جدة

- ٢. جامعت الأسكنارية (الأسكنارية/مص
- ٣. حار الكنب المصرية بالقاهرة (القاهرة/مص
- ٤. الجامعة الامريكية بالقاهرة (القاهرة/مص
- ه. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
  - ٦. الكلت النقنية لجلة
  - ٧. جامعت أمر القرى بحكت المكرمت
  - ٨. الجامعة الاسلامية بالمكينة المنوسة
  - ٩. جريدة الأهرام المصرية (القاهرة/مص
    - ١٠. جامعترقطر (اللاوحتر/قطر
- ١١.مڪئبة الملك عبدالعزيز المركزية بالملدينة المنوبرة
- ١٢. المدرسة العالمية للخطوط الجوية العربية السعودية/جدة
- ١٢. الجامعة الامريكية بالشارقة/ الامارات العربية المنحدة
  - ١٤. جامعت القاهرة (القاهرة /مص
  - ١٥. مكنية الحرم المكي الشريف
  - ١٦. الإدارة العامة للنعليم بجلمة / ويزارة المعارف











Combine